erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المالة على المالة

محمود فوزی

## مسبارك والضرية الجوية فسى اكستوبر

General Organization of the Alexand To My (QOAL)

⇒ار النشر هاتييه



## بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمية

كيف التقى أنور السادات بحسنى مبارك لأول مرة عام ١٩٥٠ فى مطار العريش، وماذا دوّن السادات فى أجندته الصغيرة عن الطيار الملازم ثان حسنى مبارك ؟! وما هو الحوار الذى دار بين الرئيس السادات وحسنى مبارك قبل أن يعينه نائبا لرئيس الجمهورية ؟!

وكيف تلقى حسنى مبارك هذه المفاجأة، وماذا كان رده على السادات ؟!

ولماذا قال السادات لحسنى مبارك : الخدمة فى القوات المسلحة أخف بكثير من الخدمة فى رئاسة الجمهورية ؟! ولماذا أخفى حسنى مبارك قرار تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية على الجميع حتى عن زوجته قبل أن يصدر السادات القرار رسميا ؟!

وماذا قال الرئيس السادات في أسباب اختيار حسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية ؟! وأين كان اللواء حسنى مبارك يوم ٥ يونيو ١٩٦٧؟ وما هى المهمة التى كان مكلفا بها ؟! وماذا فعل ؟! وما هى أسباب النكسة من وجهة نظر حسنى مبارك ؟! وماذا قال لزملائه الذين أصيبوا بحاله من الحزن والوجوم؟!

وكيف قاد حسنى مبارك القوات الجوية من الهزيمة إلى النصر ؟!

وما هي الأسس التي اعتمد عليها للتحضير لحرب أكتوبر؟!

ولماذا رفض حسنى مبارك أن يحصل على إجازة قبل حرب أكتوبر؟!

وكيف فرضوا عليه إجازة إجبارية للراحة \_ قبل خوض المعركة \_ لم يمنحها لنفسه منذ سبع سنوات ؟!

وكيف قامت قواتنا الجوية بهجوم مباغت على العدو بعد وصول الطائرات الجديدة يومى ١٤ و ١٥ يوليو ١٩٦٧ من أول إلى آخر ضوء ؟!

وكيف استفادت قواتنا الجوية بعد النكسة من الخطة

الاستراتيجية «كولومب» والتى أعدتها إسرائيل بعد معركة ١٩٥٦ مباشرة ؟!

وكيف تمكن طيارونا من خلال المعارك الجوية الأولى بعد النكسة من إسقاط ثلاث طائرات معادية: اثنتين في البحيرات المرة والثالثة في السويس ؟!

ولماذا قال «حاييم هرتزوج» المعلق العسكرى الإسرائيلي والقائد السابق للضفة الغربية :

يا خوفى من الطيارين المصريين من أن تزداد شوكتهم ؟! وما هو المعنى المقصود من قيام القوات الجوية بعملية ظهور رمزى يوم ٥ يونيو ١٩٦٩ ؟!

وكيف تم تطوير الطائرات السوفيتية التي كانت مصنعة لتلائم للبيعة الأراضى السوفيتية الشاسعة لتلائم الارتفاعات المنخفضة ؟!

وكيف رد قائد القوات الجوية حسنى مبارك الصاع صاعين لإسرائيل بعد أن اخترقت طائرة العدو مجالنا الجوى عند مطار «السخنة» ؟

وكيف لم يهدأ حسني مبارك حتى تم اختراق المجال

الجوى الإسرائيلي لمدة ١٣ دقيقة كاملة ؟! وكيف هزم حسنى مبارك إسرائيل جويا بالتليفون قبل حرب أكتوبر ؟!

ولماذا أصدر قائد القوات الجوية حسنى مبارك فى ٥ أكتوبر ١٩٧٣ أمرا بإعداد طائرة خاصة لكى تقله فى اليوم التالى مباشرة ٦ أكتوبر إلى طرابلس؟

ثم لماذا تم تأجيل الموعد إلى الساعة الثانية والنصف ؟! وكيف دمر طيارونا مطار «المليز» حيث لم يستخدم طوال أيام الحرب ؟! ..

ولماذا تم إلغاء الضربة الثانية التي كان مقدرا أن مخدث بعد ٢٠ دقيقة من الضربة الأولى ؟!

وما تأثير الضربة الجوية الأولى على العدو الإسرائيلى ؟! وكيف استطاعت الميج ١٧ أن تسقط الطائرات الميراج والفانتوم الإسرائيلية ؟!

وكيف استطاعت الطائرة الهليكوبتر المصرية أن تسقط الفانتوم الإسرائيلية في سابقة لم تحدث في تاريخ الحروب العسكرية ؟!

ولماذا قال الصحف الأمريكي الشهير «روبرت هوتز» عن قواتنا الجوية في حرب أكتوبر إنها دخلت حربين وليست حربا واحدة ؟!

وما هى شهادة الفريق محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى فى حرب أكتوبر عن الدور الحقيقى لحسنى مبارك فى الضربة الجوية لحرب أكتوبر ؟! وشهادة الفريق علاء الدين بركات قائد القوات الجوية السابق ، والفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الحالى، والأستاذ محمد عبدالمنعم المؤرخ العسكرى لجريدة الأهرام عن الضربة الجوية وأسرارها؟ ..

كل هذه الأسئلة المهمة وغيرها يجيب عليها هذا الكتاب الذى بين يديك، وهو أول كتاب عن دور القوات الجوية في حرب أكتوبر بقيادة حسني مبارك قائد القوات الجوية في تلك الفترة الحاسمة في تاريخ مصد.

ولعلها تكون أخطر فترة في تاريخ الرئيس حسني مبارك حتى بعد أن تولى الرئاسة، وتحمل المسئولية بعد اغتيال

الرئيس الراحل أنور السادات، فقد يكون من السهل أن يقود الرئيس دولة، والطبيعى أن تواجهه مصاعب، ولكن من أصعب المصاعب أن يقود أمة من النكسة إلى النصر وهذا يحسب حقيقة ودون أدنى مبالغة للرئيس حسنى مبارك قائد القوات الجوية وقتها الذى أعد وجهز وخطط لضربة النصر المؤثرة في حرب أكتوبر، وحول الهزيمة إلى نصر.

ولعل الشعب بعد عشرين عاما على حرب أكتوبر يتوق شوقا إلى ضربات جديدة ومتلاحقة لتدمير الفساد والتطرف والبيروقراطية وأشياء أخرى كثيرة!

نحن فى مسيس الحاجة إلى مزيد من الضربات الساحقة التى تعيد إلى الواقع انتصارات أكتوبر التى فقدنا روحها وعلينا أن نستعيدها!

محمود فوزی

مسن لقساء السادات الأول بالعبريش عنام ١٩٥٠.. إلى مفاجأة السادات لـه بتعيينه نائسبا لىرئيس اجمم مرية!

- السادات يقول لمسنى مبارك: بعد تفكير طويل فى العديد الشفصيات وقع اختيارى عا لتكون نائبا لرئيس الممهورية
- أول لقاء بين حسنى مبارك وأه
   السادات فى العريش عام ١٥٠
   ويومها سجل السادات اسم حسم
   مبارك فى أجندته الصغيرة !
- السادات عينى لم تقع على غير
   عام ١٩٧٢ ليتولى قيادة قوات
   الجوية ويقودها إلى النصر!

- كيف هزم حسنى مبارك إسرائيل جويا بالتليفون قبل حرب أكتوبر؟!
- اللواء مدكور أبو العز قائد الكلية الجوية عام ١٩٥٩ كان يتوقع لمسنى مبارك مستقبلا باهرا!
- الملف العسكرى السرى رقم ٢٠١ لحسنى مبارك يقول: «يقوم بواجبه على أكمل وجه،

وله دراية بالأعمال الإدارية ويمتاز بالضبط والربط وهو ضابط ممتاز من جميع الوجوه، قال الصحفى الأمريكى الشهير «روبرت هوتز» وهـو الكاتب المتخصص فى شئون الطيران عن قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر الفريق حسنى مبارك : ( إنه بحق معلم وليس معلما أكاديميا للطيران بل أستاذ

( إنه بحق معلم وليس معلما اكاديميا للطيران بل استاد طيران . أستاذا في معارك الجو على المستوى الاستراتيجي قبل التعبوى . إنه دخل حرب أكتوبر مرتين وليس مرة واحدة، وجعل من العقيدة الشرقية والعقيدة الغربية عقيدة قتال مصرية دخل بها حربين وفاز في النهاية ).

وهي شهادة أبلغ من أى تعليق .

وقد ولد محمد حسنى مبارك فى الرابع من مايو عام ١٩٢٨ فى قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية .

كان والده سيد إبراهيم مبارك يعمل في محكمة طنطا، انتقل إلى عدة مواقع أخرى حتى استقر في شبين الكوم، وقد أحيل للتقاعد عام ١٩٦٠ بعد أن أصبح مفتشا في وزارة العدل، وتوفى في نفس العام.

أما والدته فكانت سيدة فاضلة وطيبة وحنون على أبنائها الذين يكبرهم الرئيس حسنى مبارك، وهم: سامية وسامى وفوزى وعصام .

وقد تلقى حسنى مبارك تعليمه الابتدائى فى مدرسة قريته كفر المصيلحة، ثم التحق بالمدرسة الثانوية بشبين الكوم والتى تبعد مايقرب من كيلو متر ونصف الكيلومتر عن قريته، وكان يسير على قدميه شأنه شأن زملائه من أبناء القرية للوصول إلى المدرسة يوميا.

وكانت رغبة والده السيد مبارك في أن يلتحق ابنه بكلية المعلمين ليعمل مدرسا، ولكن رغبة الابن حسنى مبارك هي أن يتخرج ضابطا بالقوات المسلحة.. وقد أقنع الابن أباه فاحترم الأب رغبة ابنه .

وقد التحق محمد حسنى مبارك بالكلية الحربية فى نوفمبر ١٩٤٧ وتخرج منها فى دورة متصلة بدون إجازات فى فبراير ١٩٤٩ برتبة ملازم .

وبعد دخول حسنى مبارك الحياة العسكرية لم تكن أسرته موافقة على الالتحاق بالطيران، وقد استطاع حسنى مبارك أن يقنعهم فتقبلوا الأمر الواقع بسماح ورحابة صدر .

وكان حسنى مبارك قد تقدم للالتحاق بالكلية الجويا أثناء أدائه امتحانات التخرج في الكلية الحربية، وقبل بها وتخرج عام ١٩٥٠ كطيار مقاتل، وطار على المقاتلات الإنجليزية «والفيات والماكس» الإيطالية.

وقد عمل مدرسا بالكلية الجوية منذ عام ١٩٥٢ وحتى بداية عام ١٩٥٩، وقد تخرج على يديه أثناء هذه الفترة ١١ دفعة من الضباط الأكفاء .

وقد تم ترشيحه لأسراب المقاتلات في حلوان ثم انتقل اللي القاذفات .

ذات يوم استدعى الفريق صدقى محمود ـ وكان وقتها قائدا للقوات الجوية ـ حسنى مبارك وقال له : «لقد تقرر نقلك إلى لواء القاذفات».

وبالفعل استلم حسنى مبارك عمله بلواء القاذفات وظل به حوالى عاما، ثم سافر بعدها في بعثة لمدة عام للحصول على شهادة أركان الحرب، ثم عاد بعدها إلى السلاح،



بمورة نادرة لحسني مبارك وهو طالب في كلية الطيران .

وظل يعمل فيه حتى عام ١٩٦٧.

وقد سافر محمد حسنى مبارك فى بعثتين للدراسة فى الانخاد السوڤيتى: كانت الأولى للتدريب على الطائرات من طراز «اليوشين ٢٨» والثانية للدراسة والتدريب على القاذفات الثقيلة «تيبولوف ٢١» ثم تولى سرب قاذفات ثقيلة، فقيادة لواء قاذفات ثقيلة، ثم بعثة ثالثة للدراسات العليا «أركان حرب» للطيران فى أكاديمية «فرونز» العسكرية السوڤيتية، ثم تولى قيادة لواء قاذفات بعد عودته.

وحينما كان يعمل حسنى مبارك فى الكلية الجوية جاءه أحد الضباط ليستأذنه فى إجازة لظرف طارئ فقال له: «اذهب إلى زملائك واتفق ورتب معهم هذا الأمر». فذهب هذا الضابط إلى زملائه وعرض عليهم الأمر لكنهم رفضوا.

ولما كان حسنى مبارك يعلم تماما أن هناك ظرفا طارئا يستدعى أن ينزل هذا الضابط فى إجازة فقال له : «انزل إجازتك وسأبقى أنا مكانك »! . ولما علم زملاء الضابط بذلك هرعوا إلى حسنى مبارك يطلبون منه أن ينزل هو في إجازة وأن يبقوا جميعا بدلا منه .

ولكنه صمم على البقاء .

والذى حدث فعلا بعد ذلك أن بقى الجميع .. ونزل هذا الضابط في إجازة طارئة .

وكان هدف حسنى مبارك من وراء ذلك هو: إبراز معنى التعاون بين الجميع لخدمة العمل .

وكان حسنى مبارك أثناء عمله بالكلية شديد الانضباط فى مواعيده لدرجة أن الطلبة كانوا يستيقظون فى الخامسة والنصف صباحا ، وما أن يفتحوا عيونهم حتى يجدوا وسطهم فى العنابر قائد السرب حسنى مبارك !

متى يستيقظ بالضبط قائد السرب حسنى مبارك ؟! فقد كان شعلة من النشاط فى التدريب .. كان يلازم الطلاب طوال اليوم فى جناح الطيران، وجناح الطلبة، ويمارس معهم رياضته المفضله الإسكواش والهوكى . كان رقم الملف العسكرى لحسنى مبارك هو «٢٠١» وفى إحدى صفحاته تقرير سرى موقع عليه من اللواء مدكور أبو العز قائد الكلية الجوية وقتها عام ١٩٥٩ ومصدق عليه من رئيس أركان القوات الجوية ..

يقول هذا التقرير :

« إن محمد حسنى مبارك يقوم بواجبه على أكمل وجه كأركان حرب فى الكلية الجوية، وكقائد سرب فى الوقت نفسه، وله دراية بالأعمال الإدارية وقدرته الإشرافية كبيرة جدا، ويمتاز بالضبط والربط، وهو ضابط ممتاز من جميع الوجوه، وأتوقع له مستقبلا باهرا».

تولى منصب مدير الكلية الحربية في نوفمبر ١٩٦٧، واختير رئيسا لأركان القوات الجوية في ٢٣ يونيو ١٩٦٨، وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه قائدا للقوات الجوية في ٢٣ أبريل ١٩٧٢.

وقد قال الرئيس السادات عن اختيار حسنى مبارك قائدا للقوات الجوية :

(إن عيني لم تقع على غيره عام ١٩٧٢ ليتولى قيادة



سيخلفه بعد عشر سنوات في رئاسة الجمهورية ؟!

القوات الجوية ويقودها إلى النصر ويشرف على الثأر من ١٩٦٧».

والحقيقة أن كل المناصب التي تولاها الرئيس حسني مبارك منذ تخرجه في الكلية الجوية كانت مفاجأة له على حد تعبيره في حواره مع الكاتب الصحفي الراحل على حمدي الجمال، فما من منصب عين فيه حسني مبارك كان يتوقعه أو سعى إليه أو حتى فكر فيه! ولكن حملته المفاجأة إلى مناصب مختلفة لم يكن له خيار فيها، وليس معنى ذلك أن الرجل لم يكن طموحا، ولكن كان يفكر دائما في مسئولية المنصب الذي يتولاه. والرئيس حسنى مبارك يمارس الرياضة يوميا، وكان من والرئيس أليسا لفريق الهوكي في مدرسته، والآن يمارس الإسكواش.

والرئيس يقول :

«أجمل لحظات يومى هى التى أمارس فيها الرياضة ». وهذه حقيقة.. لدرجة أن الرئيس مبارك بعد أن اطمئن إلى نصر أكتوبر.. لعب الإسكواش فى اليوم الرابع من بدء الحرب في الساعة الثانية صباحا .

وهو حريص على لعب الإسكواش رياضته المفضلة والتي يجيدها تماما في الصباح الباكر يوميا .

ولقد رأى أنور السادات حسنى مبارك لأول مرة عام ١٩٥٠ فى أچندته الصغيرة التى كان يحتفظ بها .

وكان ذلك على وجه التحديد في مارس ١٩٥٠ حيث كان الملازم ثان محمد حسني مبارك \_ قد حصل على بكالوريوس الطيران بعد تخرجه في الكلية الحربية عام ١٩٤٠، ثم حصل على بكالوريوس علوم الطيران في الكلية الجوية عام ١٩٥٠، وذهب للخدمة في مطار العريش.

وفى نفس هذا التوقيت فى عام ١٩٥٠ كان محمد أنور السادات قد عاد ضابطا بالجيش المصرى وذهب لينضم إلى الفرقة الأولى مشاة بالعريش أيضا .

وهناك رأى لأول مرة الملازم ثان محمد حسنى مبارك، وكان ضمن مجموعة من الضابط من طيارى القاعدة

الجوية هناك.

ولكن حسنى مبارك شد انتباه السادات للغاية وقتها .

ولقد ساهم أنور السادات حين كان رئيسا لمجلس الشعب قبل منتصف عام ١٩٦٩ في اختيار العميد حسني مبارك رئيسا لأركان القوات الجوية، وكانت أصعب المراحل التي تصاعدت فيها عمليات حرب الاستنزاف حيث كانت هناك هجمات واعتراضات جوية تكاد تكون يومية خلال تلك الفترة .

ولقد بخح حسنى مبارك خلال تلك الفترة في الإعداد والتخطيط للمعركة بالتدريب الجماعي والتخلى عن الأسلوب النمطي داخل قواعدنا الجوية .

وكان يعمل خلال تلك الأيام ما بين ١٥ إلى ١٨ ساعة يوميا من أجل النهوض بالطيران المصرى واستعادة مكانته في سماء المعركة من جديد .

ولقد التقى نائب رئيس الجمهورية أنور السادات باللواء طيار محمد حسنى مبارك فى الخرطوم عام ١٩٧٠ حين وقعت أحداث جزيرة «آبا» بالسودان .

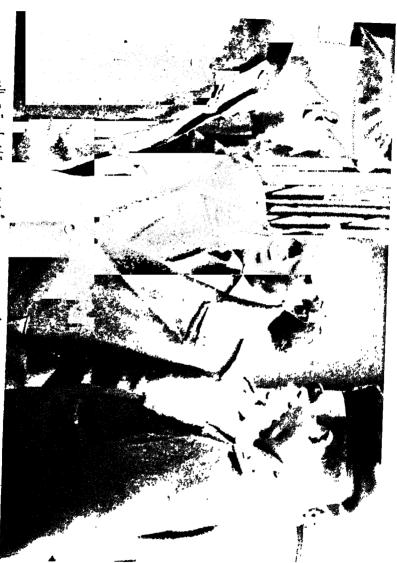

الرئيس السادات يقول لحسنى مبارك: أضع القوات الجوية أمانة في عنقك لتحقيق النصر

ودار حوار بينهما حول الوقوف مع الشقيقة السودان، وحول مواجهة تصعيد العدو الإسرائيلي لعملياته الجوية اليومية على منطقة القناة وعمق البلاد.

ثم التقى به بعد ذلك مرتين حين كان رئيسا لأركان القوات الجوية، ثم عدة مرات بعد أن أصبح قائدا للقوات الجوية، وفي أحد الاجتماعات قال الرئيس أنور السادات – يومها \_ للفريق حسنى مبارك :

«القوات الجوية أمانة في عنقك ..

وإن ثقتى فيك كاملة ..

وأنا على يقين أن القوات الجوية

سوف تنفذ مهمتها

في العمليات القادمة».

ولم يلتق به إلا في ١٩ أكتوبر حيث وجه السادات سؤالا إلى الفريق حسني مبارك :

ما هو الحال في القوات الجوية ؟!

فقال له : ممتازيا أفندم .

فقال له السادات:

نحن مستمرون في القتال حتى نحقق خطتنا. وقد أصدر الرئيس السادات قراره بإسناد القوات الجوية إلى اللواء حسنى مبارك في أبريل عام ١٩٧٢ . وقد قال الرئيس السادات للواء حسنى مبارك وقتها : « إن الطيران هو فيصل الحرب.. وعليك منذ هذه اللحظة .. أن تختار أسلوبا جديدا في استخدام طيرانك .. أسلوبا جديدا في الهجوم على العدو بحيث محقق أقصى المفاجأة لطيرانه وقواته، وفي الوقت نفسه تضمن سلامة قواتنا الجوية وقدرتها على الاستمرار.. وهذا هو وحده طريق النصر » .

وقد قضى حسنى مبارك أياما كاملة ـ ليلا ونهارا - لم يغادر فيها مكتبه على الإطلاق ليضع كل أفكاره على الورق .. ثم اجتمع برجاله نسور مصر ليضع هذه الأفكار موضع التنفيذ العملى .

وكان حسنى مبارك حركة دائبة لا تهدأ .. كل ساعة في قاعدة .. صباحا تراه في قاعدة في «أسوان»، وظهرا في قاعدة في «المنصورة»، وبعد منتصف الليل في

«الدخيلة» أو «بير عريضة» .. يجتمع بالرجال ويطمئن على التدريبات ..

لقد أقام مدارس عسكرية خاصة لتأهيل كل الأطقم البشرية الفنية فوق الأرض وفي الطائرات بالجو.

وكان الطيارون المصريون يتدربون على الطيران المنخفض لتفادى الكشف الرادارى ليلا وليس نهارا فقط ... وعلى إطلاق الصواريخ من الجو للجو، ومن الجو للأرض في ميادين رمى مجهزة بأهداف هيكلية مشابهة تماما لما يأتى به طيارو الاستطلاع من صور جوية.

وكانت المقاتلات القاذفة للهجوم المصرية كلما قامت بالهجوم على قوات العدو فوق سيناء بجد المقاتلات الإسرائيلية في انتظارها حتى قبل أن تصل إلى منطقة الهدف!!

رغم كل حرص قواتنا ضد رادارات العدو!! ولم تكن النتائج بالضرورة ترضينا ..

وكانت مشكلة لا حل لها تؤرق الجميع .

ولكن حين تولى اللواء حسني مبارك رئاسة أركان

القوات الجوية عام ١٩٦٩، وفي زيارة له لقيادة العمليات أمسك اللواء حسني مبارك بسماعة التليفون وأصدر أمرا إلى أحد تشكيلاتنا الجوية بالإقلاع لمهاجمة هدف ما للعدو داخل سيناء ... وفي التوقيت المحدد للاختراق ... وفي منطقة عبور طائراتنا فوجئ القادة في غرفة العمليات بتجمعات للمقاتلات الإسرائيلية تستعد لمواجهة المقاتلات القاذفة المصرية في كمين!

«لاتندهشوا ؟!

ولكن اللواء حسني مبارك قال لهم:

لقد أعطيت تعليماتى شفويا قبل أن أصل إلى هنا إلى التشكيل الذى طلبت منه تليفونيا الإقلاع والهجوم بألا ينفذ أوامرى التليفونية!! إنه هجوم وهمى من جانبنا لأتأكد من أن إسرائيل تتصنت على خطوطنا التليفونية.. ولا شيء أكثر من هذا!!

وإذا كانت إسرائيل تتحدث وتفخر كثيرا بكفاءتها في التكنولوچيا ومعجزاتها الأسطورية في طيرانها ... فالمسألة

لاتعدو أن تكون تصنتا جيدا على خطوط مواصلاتنا ولابد من إفشال هذا النشاط ».

وقد علت الابتسامة وجوه الجميع، وكان لهذا أثره الطيب على الروح المعنوية لنسورنا الجوية .

ولقد كانت هناك شائعات كثيرة ترشح حسني مبارك وزيرا للطيران ولكنها مجرد تكهنات ... شائعات .

ولقد اتصل مكتب الرئيس أنور السادات بالفريق حسنى مبارك وأبلغوه باستدعاء الرئيس السادات له لمقابلته في اليوم التالى -

وذهب الفريق حسنى مبارك لمقابلة الرئيس السادات وهو لايدرى مطلقا السبب وراء المقابلة .

ولم يدر بخلده مطلقا ما سوف تنتهى إليه، فلم يكن فى ذهنه أى موضوع معين يمكن أن يناقشه فيه الرئيس . ودخل الفريق حسنى مبارك فى الوقت المحدد وبدأ الحوار بينه وبين الرئيس أنور السادات، وأخذ السادات يشرح الموقف السياسى بكل أبعاده واحتمالاته ورؤيته المستقبلية ثم تطرق الحديث إلى الوضع العسكرى أيضا .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



ويشوف على التأر من ١٩٦٧ .

ثم جاء وقت الغداء فدعا الرئيس أنور السادات الفريق حسني مبارك إلى الغداء معه.

وبعد الغداء استأنف السادات حديثه قائلا لحسنى مبارك: « إن تواجد المعلومات كلها عند فرد واحد عمل خطير، ويجب أن يكون هناك على قمة المسئولية من يشارك الرئيس فيما لديه من معلومات، والخطط الموضوعة لكل الاحتمالات .

ولذلك فإننى قررت أن أضع غيرى معى فى الصورة .. صورة العمل من كافة جوانبه. فقال :

«فكرت في أحمد إسماعيل ولكنه كان مريضا، وللأسف انتقل إلى جوار ربه ..

وفكرت في فلان .. وفكرت في فلان ولكن كانت هناك أسباب حالت دون اختيارهم».

ثم التفت الرئيس أنور السادات إلى حسنى مبارك وقال له:

«وأخيرا وقع اختيارى عليك أنت ياحسنى لتصبح نائبا لرئيس الجمهورية ». كانت مفاجأة كبيرة لحسنى مبارك بل أكبر مفاجأة فى حياته بالطبع .. فقد كانت كل مناصبه السابقة فى إطار خط سيره فى القوات الجوية، أما هذا المنصب فكان فى الجاه رئاسة الجمهورية !

ولم يستوعب حسنى مبارك المفاجأة، فقال للسادات على الفور:

«تقصد سيادة الرئيس أن ذلك يمكن أن يتم خلال سنة أو أكثر» ... فرد عليه الرئيس السادات قائلا :

«سنة أيه.. هذا الأسبوع .. سأصدر قرارى بذلك خلال يومين! ».

وهنأ الرئيس أنور السادات النائب حسنى مبارك بالمنصب الجديد وتمنى له التوفيق، وقال له وهو يشد على يده : «الخدمة في القوات المسلحة أخف بكثير من الخدمة في رئاسة الجمهورية » .!

وعاد حسنى مبارك إلى منزله وهو يكتم هذه المفاجأة الكبيرة.. وسألته السيدة زوجته عن المقابلة فقال لها : «إن المقابلة كانت لاستعراض الموقف في القوات الجوية».

لم يقل لأحد مطلقا عن أسباب المقابلة .

فقد اعتاد الرئيس حسنى مبارك أن يحافظ على أسرار عمله في كافة مراحل حياته العملية، ولا يخلط بين الأمور الشخصية وأمور العمل مطلقا .

ولكن لاحظ الجميع أن هناك شيئا ما سواء في منزله أو في مكتبه، ولكنه مع ذلك لم يفصح عن شيء إلى أن أصدر الرئيس السادات قرار تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. وقد أصدر الرئيس أنور السادات قرارا في ٢٦ أبريل ١٩٧٥ بتعيين محمد حسنى مبارك نائبا لرئيس الجمهورية.

وقال الرئيس السادات في أسباب هذا الاختيار:

هلقد اخترت حسني مبارك نائبا لي ليس لكونه طيارا
وقائدا للقوات الجوية أو أحد قادة حرب أكتوبر وكل
هذه الاعتبارات لم تغب عن بالي ولكن اخترته قبل
هذه الاعتبارات لأنه يمثل جوهر الإنسان في وطننا ».
وهو المقاتل المصرى بأصالته وقدراته وخبراته .. وفي كل
حياته كان يواجه الموت بل يقتحم الموت ليحمى لنا

الحياة ..

باختصار لأنه يمثل جيل أكتوبر الذي أريد له أن يتقدم نحو موقع القيادة العليا للدولة.

وعندما سئل الرئيس حسنى مبارك عما إذا كان قد اختلف مع الرئيس السادات عندما كان نائبا له قال : «كنت أقول رأيى بمنتهى الصراحة والأمانة .. وكان هو صاحب القرار، وكنت أصارحه بنبض الشارع ولا أخفيه عنه .. ولم أكن أجمل لفظا من عندى بل كنت أعلنه بمنتهى الواقعية دون أن أضيف شيئا ».

وقد قلت له أكثر من مرة :

«يوم ما مجمدني عبئا عليك أنا مستعد أن أمشى » . . وغضب الرئيس من كلامي ومن تكرار القول .





- كان حسنى مبارك يوم ۵ يونيو
   ۱۹۲۷ فى الجو فى مهمة تدريبية
   لعدد من الطيارين فى مطار «بنى سويف»!
  - حسنی مبارک یقول لزملائد بعد النکسة : صحیح أننا هزمنا فی المعرکة، لکن لابد أن نسترجع ثقتنا بأنفسنا ونحقق النصر فی النهایة !
    - كان وداع العراقيين للطيار هسنى مبارك بعد مهمة رسهية فى بغداد مؤثرا للغاية !

- حسنى مبارك أول من بدأ نظام التدريب الجماعي الذي قاد الطيران إلى النصر!
- حسنى مبارك نى ‹مرسى مطروح›
   قبل العرب بعشرين يوما يخطط
   ويتصور ما سوف تكون عليه سماء
   المعركة نى حرب أكتوبر!
- حسنى مبارك يصمم على اختراق طائراتنسا للمبسال البسوى الإسرائيلى لمدة ١٣ دقيقة ردا على اختراق الطائرات الإسرائيلية لجالنا الجوى!

كان حسنى مبارك يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ فى الجوحيث أقلع من مطار «بنى سويف» فى مهمة تدريب عدد من الطيارين، وفجأة وفى تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق اتصل به المطار وقالوا له:

«فيه هجوم على المطار ...

المطار بينضرب ..

نفذ خطة فهد »

وكانت أصعب لحظة فى حياة حسنى مبارك . ولم يكن من الممكن وقتها عمل أى شىء، فالممرات ضربت، والطائرات ضربت على الأرض

كان الموقف في غاية الصعوبة .. بعد أن تحددت معالم نكسة ١٩٦٧ واضحة ..

ولقد أصيب الضباط – وكان هذا طبيعيا – بحالة من الوجوم والحزن، وقال يومها حسنى مبارك لزملائه :

«صحيح أننا هزمنا في المعركة، لكن المهم أن نسترجع ثقتنا بأنفسنا، وأن نتغلب على كل الصعوبات، وأن نحقق النصر في النهاية ».

وكان رأى حسنى مبارك أن سبب الهزيمة بالنسبة للقوات الجوية أن التدريب كان فرديا، وأهم شيء في القتال أن يكون الطيارون مدربين تدريبا جماعيا .

وظل حسنى مبارك فى لواء القاذفات إلى أن سافر إلى «بغداد» فى مهمة رسمية، وبعدها بشهر وبالتحديد فى نوفمبر ١٩٦٧ جاءه أمر بالعودة فورا إلى القاهرة حيث تولى منصب مدير الكلية الجوية.

وكان وداع العراقيين في المطار لحسني مبارك مؤثرا للغاية، لدرجة أنه غلبه التأثر من شدة ما أحس بآلامهم من أنه عائد إلى مصر رغم أنه لايبكي بسهولة!

أسوق هذه الواقعة لأؤكد على أن الرئيس حسنى مبارك لم يكن معاديا للعراق في أى وقت من الأوقات، ولكن موقفه من العراق في حرب الخليج كان لنصرة العدل والحق، وبعد العديد من المناشدات للرئيس العراقي صدام حسين.

المهم عاد حسنى مبارك إلى مصر وتولى قيادة الكلية الجوية وقد استطاع تخريج ست دفعات من الطيارين فى ١٨ شهرا .

وفى أحد أيام يونيو ١٩٦٩، وفى الساعة السابعة صباحا ومن جرس التليفون فى مكتب حسني مبارك حيث أبلغه المتحدث من رياسة القوات الجوية أنه رقى إلى رتبة عميد وكان ذلك قبل موعد ترقيته الطبيعية وتعيينه رئيسا لأركان القوات الجوية .

وسأل حسنى مبارك محدثه من رئاسة القوات الجوية ... مين اللي اختارني !! وليه ؟!

فرد عليه قائلا : هذا أمر صدر .. وما عليك إلا التنفيذ ! كان على العميد حسنى مبارك وقتها أن يشد المستحيل ليصبح واقعا وأن يشد الواقع ليصبح ممكنا ... وقد كان . فالمنصب كان خطيرا وقتها، والأمور لم تكن تسير فى طريقها الصحيح، لهذا استلزم هذا جهدا جهيدا من حسنى مبارك ليعيد من جديد أسلوب العمل على الصورة المبتغاة، وأن يعيد النظر فى أسلوب التدريب والتخطيط للقوات الجوية .

كان يعمل ١٦ ساعة يوميا بلا راحة أو إجازة، وفي أبريل ١٩٧٢ كانت هناك مفاجأة كبرى في انتظار حسنى

مبارك فقد استدعاه وزير الحربية في مكتبه في الساعة السابعة مساء وقال له :

«لقد أصدر الرئيس أنور السادات قرارا بتعيينك قائدا للقوات الجوية»

وأيقن يومها حسنى مبارك أن الرئيس السادات عازم على الدخول في حرب، وأن قرار الحرب أصبح وشيكا.

وكانت هذه أكبر مسئولية تعرض لها حسنى مبارك فى حياته ولا تعادلها أية مسئولية حتى بعد أن تولى رئاسة الجمهورية.. فتحويل نكسة دولة إلى أكبر نصر عسكرى أمر ليس من السهل مخقيقه .

لقد بدأ تطبيق ـ ولأول مرة فى القوات الجوية ـ أسلوب التدريب الجماعى، فقد أدرك بما لا يدع مجالا للشك أن أسلوب التدريب الفردى لم يعد يصلح فى زمن الحروب، وأن روح الجماعة فى العمل هى أساس كل نجاح.

واستطاع أن ينتهى من التدريب والتجهيز والوصول إلى المستوى القتالي المرتفع في أقصر وقت ممكن .

كان عليه أن يعد مسرح العمليات، ويجهز المطارات، ويكون الكادرات.. وقد استطاع في وقت وجيز أن يحقق ذلك بالفعل .

كان حسنى مبارك فى ذلك الوقت لاينام أكثر من أربع ساعات يوميا ، وكانت أعصابه فوق جلده !

نعم كانت أعصابه فوق جلده!

فالقدر قد حمله أكبر مسئولية في تاريخ هذا الوطن . وكان أمرا طبيعيا أن يكون عصبيا على غير طبيعته لجسامة المسئولية ؛ لدرجة أن أطباء القوات المسلحة قد اتصلوا بالسيدة الفاضلة قرينته «سوزان مبارك» لكى تتدخل لديه من أجل راحة وإجازة واجبة .

وفرض الجميع عليه إجازة واجبة لم يمنحها لنفسه منذ سبع سنوات!

ولم يكن هناك مفر من الذهاب إلى مرسى مطروح قبل الحرب بعشرين يوما .

لم تكن إجازة بالمعنى المعروف .. فلم تكن استجماما في البحر ولكنها كانت تفكيرا في الجو !

كان حسنى مبارك أيامها يخطط ويتصور ويتخيل ويعد ما سوف تكون عليه الحرب القادمة.. وما أخطرها وأروعها من حرب!

ولقد قامت نسورنا الجويمة بمهام انتحاريمة في الفترة ما بين ٥ يونيو وحتى ٩ يونيو ١٩٦٧ بلغت ١٣٥ طلعة عمليات .. استشهد فيها الكثيرون لأنها كانت عمليات انتحارية، كان الهدف الأساسي منها هو: مخقيق إرادة الصمود المصرية وسط الظروف القاسية التي تعرضنا لها والكثيرون لا يعلمون أن قواتنا الجوية قد قامت بهجوم مباغت على العدو بعد وصول الطائرات الجديدة يومي مباغت على العدو بعد وصول الطائرات الجديدة يومي ١٥٠ يوليو ١٩٦٧ من أول إلى آخر ضوء .

۲۵۰ طلعة قتال فوق العدو، وفي سيناء، في هجوم ضار بلا هوادة مما أدى إلى انسحاب أعداد كثيرة من الإسرائيليين، واستتبع ذلك محاكمات داخل الجيش الإسرائيلي وصفتها بعض الصحف الإسرائيلية وقتها «بالهروب الكبير»!!.

ولقد استفادت قواتنا الجوية من هزيمة يونيو ١٩٦٧ حيث درست قواتنا الجوية عن كثب وعمق الضربة

الجوية المعادية «كولومب» والتي أعدتها إسرائيل بعد معركــة ١٩٥٦ مباشرة، وقد أضافت قواتنا الجوية كل ما يضمن لضربتنا الجوية النجاح، حيث أقامت عشرات النماذج للأهداف المعادية في عشرات المناطق المختلفة على أرضٍ وبنفس المقاييس والاتجاهات حتى تكون هناك بجارب عملية لقواتنا الجوية استعدادا للضربة التاريخية، وتم إنشاء العديد من المطارات والقواعد الجوية، من أجل توفير مساحات كبيرة للمناورة أمام القوات الجوية، كما تم إنشاء دشم خرسانية حصينة لحماية المطارات والقواعد الجوية.. وتم إنشاء ممرات متوازية بدلا من الممرات المتقاطعة والتي كانت من قبل هدفا سهلا للعدو الجوي بقصف تلك المتقاطعات لتعطيل المطارات والقواعد الجوية.

وكان لابد من الاستفادة من أخطاء النكسة، ولهذا بدأت القيادة تضع في أعقاب النكسة كل ما مجمع لديها من معلومات حول إمكانيات العدو وخططه محت الدراسة الشاملة، وفي الوقت نفسه كان يعاد تنظيم قواتنا الجوية

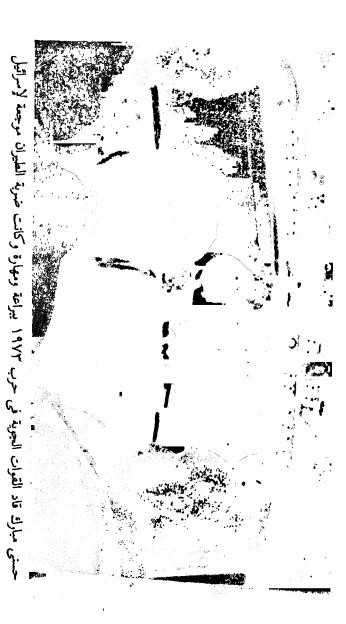

أفقدتها توازنها في الحرب.

على أحدث الأساليب العلمية الحديثة، مع التدريب الفردى والجماعى الشاق، مع حسن توزيع القواعد الجوية والمطارات وأراضى الهبوط، هذا فضلا عن خلق أجيال جديدة من الطيارين والعاملين في أجهزة التوجيه وكافة المساعدات الفنية التي تتطلبها العمليات الجوية بكافة مهامها وصورها.

والحقيقة أن قواتنا الجوية قد تعرضت.. في أعقاب النكسة لحملة ضارية من التشكيك والأكاذيب المختلقة، ولكن لم يمض سوى خمسين يوما حتى استطاعت قواتنا الجوية أن ترد على هذه الحملة الظالمة ...

كان ذلك بالتحديد يوم ١٤ يوليو ١٩٦٧ حيث كانت هناك موجات متتالية من طائراتنا لقصف معدات وأسلحة العدو وجنوده التي كانت تتحرك شرقى القناة .

وقد تمكن طيارونا من خلال المعارك الجوية الأولى بعد النكسة من إسقاط ثلاث طائرات معادية: اثنتين في البحيرات المرة والثالثة في السويس.

واستطاعت بذلك قواتنا الجوية أن توجه رسالة مسموعة

ومرئية إلى إسرائيل من كلمتين :

«لا استسلام رغم كل الظروف القاسية »!!

وفى العام الثانى للنكسة كانت معظم قواعدنا الجوية شبه مجهزة تماما ..

وتم بجهيز الطيارين على أعلى مستويات التدريب وعلى تكتيكات القتال الجوى والطيران المنخفض ومناورة العدو وخداعه .

ثم كانت معركة الإسماعيلية الجوية في ٢٣ أكتوبر ١٩٦٨، فقد دارت معركة جوية متكافئة في سماء الإسماعيلية في ذلك اليوم بين أربع طائرات ميراچ إسرائيلية، وأربع طائرات ميج مصرية ... ولم تستغرق هذه المعركة سوى عشر دقائق !

وأسفرت عن تخطيم ثلاث طائرات إسرائيلية، وإصابة الرابعة!!

وكانت فرحة الشعب الإسماعيلي لا تقدر، وكأن فريق الدراويش قد حصل على بطولة العالم !

كان الأطفال يلملمون من فوق الأسطح أشلاء

الطائرات الإسرائيلية التي تناثرت على مساحة شاسعة من أسطح المنازل حيث دارت المعركة على ارتفاع شاهق.

كانت فرحة الشعب غامرة لأنهم يمسكون بأيديهم حطام الطائرات الإسرائيلية المتناثرة ...

حقيقة واقعة بين أيديهم..

وليست مجرد بيانات كاذبة تذاع

عليهم من الراديو!!

وفى يوليو ١٩٦٩ يُسقط رجال الدفاع الجوى ١٧ طائرة، وتخرج الصحف الإسرائيلية مؤكدة أن رجل السائرة الإسرائيلية مؤكدة أن من أن السائرات التى تحمل نجمة إسرائيل يمكن أن تسقط فى أية لحظة فى المعارك الجوية مع القوات الجوية المصرية بعد أن ظل طويلا معتقدا أن الطائرة ذات النجمة المسدسة لايمكن أن تسقط !!

ثم كان الهجوم الليلي في ٢٣ أبريل على تشكيلين من الطائرات القاذفة المقاتلة ضد معسكر «نحاليم» في

منطقة «مصفق» غرب العريش، والذى كان يضم قوات من وحدات النحال الإسرائيلية .. وقد تم قصف مواقع المشاة المدفعية والدبابات .

وهذه العمليات كانت لأول مرة على امتداد ٩٠ كيلو مترا من القناة، وهي مسافة عميقة، ولم يُخدع نسورنا بالهياكل التي وضعتها إسرائيل لخداع الطيارين المصريين!

ثم اتسع عمق المسافة ١٢٠ كيلو مترا بين «البردويل» و «العريش» في ٢٦ ، ٢٨ أبريل في سلسة من الغارات وصفتها إسرائيل بأنها كانت قوية وعميقة للغاية ! ومما دعا «حايم هرتزوج» المعلق العسكرى الشهير لإذاعة إسرائيل والقائد السابق للضفة الغربية أن يقول : «لقد تخلى الطيران المصرى عن

أسلوبه القديم في التحليق بالطائرات على مستوى منخفض، ثم إلقاء حمولة الذخيرة على مستوى اللهدف على المواقع الإسرائيلية. لقد اكتسب الطيارون المصريون خبرات جديدة وأصبحوا يطبقون أساليب جديدة.

وياخوفي من الطيارين المصريين من أن تزداد شوكتهم ا!!

وقد قامت القوات الجوية بعملية ظهور رمزى يوم ٥ يونيو ١٩٦٨ فى سماء القاهرة، وذلك لتحقيق معنى معين فى ذكرى ذلك اليوم الخطير .

وكان المعنى المقصود بهذا الظهور الرمزى هو إبراز حقيقة:

وهى أن السلاح الجوى الذى كان هدف الضربة الأولى للعدو صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ قد أعيد بناؤه، وأنه بصرف النظر عن نتيجة معارك الأيام الستة، فإن إرادة الصمود كتبت قدرتها على تعويض كل خسارة، وعلى إعادة البناء، وعلى التصميم على مواصلة النضال حتى يتحقق النصر.

لم تكن مرحلة إعادة بناء القوات الجوية بعد يونيو ١٩٦٧ سهلة إذا ماعرفنا أن الطائرات السوڤيتية الصنع لتتى كانوا يتدربون عليها له كانت مصنعة لتلائم طبيعة الأراضى الشاسعة في الانخاد السوڤيتي، فكانت مخصصة للقتال على الارتفاعات الشاهقة، لأنه كان من الصعب على أي خصم أن يهاجم طائرات الانخاد

السوڤيتى على أى ارتفاع منخفض! إذن هناك حقيقة يجب أن نعيَها جيدا.

وهى أن الطائرات التى كانت متاحة بحت أيدينا تعمل على ارتفاعات شاهقة، وعلينا أن نعمل عليها على ارتفاعات منخفضة، وهذا لم يكن أمرا سهلا بالمرة، واستتبع مرحلة من التعديلات الفنية لتلائم معركتنا القادمة، وكانت تعديلات وتدريبات صعبة استشهد فى سبيلها العديد من رجالنا فى صمت تام من أجل البحث عن صيغة جديدة، وأسلوب أمثل من خلال الإمكانيات المتاحة والصعبة وذلك لمواجهة العدو.

وكان على نسورنا الجويين أن يتدربوا في هذه المرحلة، وأن يقاتلوا في نفس الوقت خاصة وأن اختراقات العدو لأراضينا وقتها كانت في صورة تكاد تكون يومية، وقد أبلى نسورنا بلاء حسنا في تلك المرحلة المصيرية.

وكان ٩ ديسمبر ١٩٦٩ يوما مشهودا، فقد أسقطت قواتنا الجوية أول طائرة للعدو من طراز فانتوم في قتال جوى ..

وكان أول الغيث قطرة .!

ثم أسقط دفاعنا الجوى طائرة استطلاع إسرائيلية بعد ظهر يوم ١٧ سبتمبر ١٩٧١، وقد سقطت الطائرة الإسرائيلية مشتعلة على الجانب الشرقى من القناة، ولم يشاهد أحد من طاقمها يقفز من الطائرة المشتعلة مما يؤكد مصرع من فيها مع حطامها!

ففى تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الا سبتمبر ١٩٧١ قامت طائرتا استطلاع للعدو الإسرائيلي من طراز فانتوم باختراق مجالنا الجوى في منطقة «الدفرسوار» واشتبكت معها وسائل دفاعنا الجوى وأصابت إحداهما، وسقطت محترقة على الجانب الشرقي للقناة على بعد ثلاثة كيلو مترات . وقد اعترفت إسرائيل بسقوط الطائرة ولكنها ادعت أنها طائرة نقل عسكرية من طراز «بوينج» أسقطها صاروخ مصرى أرض عسكرية من طراز «بوينج» أسقطها صاروخ مصرى أرض محو ، وهي قريبة من الشاطئ الشرقي للقناة، وقالت: ولا ٧ من طاقمها قد قتلوا، بينما نجا واحد فقط تمكن من الهبوط بالمظلة!

وقد أصر ديان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها – بعد أن

قطع التليفزيون الإسرائيلي إرساله ليذيع بيانه – على أن الطائرة التي سقطت من طراز «بوينج» وأنها مخصصة للنقل العسكري، غير أن هذا كان مخالفا للحقيقة .. فالطائرة التي سقطت وإن كانت من إنتاج شركة بوينج فعلا، إلا أنها من طراز «ستراتوكروزر» المخصصة للاستطلاع الإلكتروني، وكانت الطائرة التي سقطت واحدة من ثلاث طائرات باهظة التكاليف تملكها إسرائيل وقتها: واحدة للاستطلاع الإلكتروني، والخريان لعمليات الإعاقة الإلكترونية.

كما أنه كان يعمل على طائرة الاستطلاع طاقم يزيد على ٨ ضباط متخصصين فى عمليات الاستطلاع الجوى، وبالتحديد على مثل هذه النوعية من الطائرات .. والتى كان يبلغ ثمن الواحدة منها وقتها أربعة ملايين دولار .. أى ضعف ثمن الطائرة الفانتوم وقتها ،كما أن الأطقم الفنية التى تعمل عليها يصعب تعويضهم.

ولقد جرت معركة جوية فوق خليج السويس بين الطائرات المصرية والإسرائيلية قبل ظهر يوم ١٥ فبراير

۱۹۷۳، فقد اشتعل الموقف على الجبهة المصرية في معركة جوية مفاجئة فوق خليج السويس عندما حاول تشكيل من طائرات أن يدخل المجال الجوى فوق المواقع المصرية فتصدت لها على الفور الطائرات المصرية المقاتلة واشتبكت معها .

وأسفرت المعركة عن إصابة إحدى الطائرات الإسرائيلية المعادية وفرّت الطائرات الخمس الأخرى ناحية الشرق، وأصيبت واحدة من طائراتنا، بينما عادت الطائرات الأخرى إلى قواعدها سالمة.

وقد سقطت أجزاء من جناح الطائرة الإسرائيلية في منطقـة (بير أبو صندوق) في الضفـة الغربيـة لخليج السويس، حيث وجدت أيضا أنبوبة أكسجين، وجزء من غطاء خوذة، وقفاز الطيار الإسرائيلي .

وقد شوهدت وحدات عسكرية إسرائيلية وهي تقوم بعمليات بحث في المنطقة استمرت حتى المساء، وقد أضاءت المشاعل وسمع أزيز الطائرات المعادية وهي مخلق فوق منطقة البحث التي سقطت فيها الطائرة.



الضربة الجوية للطيران المصرى في ١٩٧٣ حققت في نتائجها أكثر من ٩٠٪.

وقد أثارت هذه المعركة الجوية موجة من الانفعال الحاد في إسرائيل لأنها أول قتال جوى منذ ١٣ يونيو ١٩٧٢، وقد أصدرت الصحف الإسرائيلية طبعات خاصة حول هذا الاشتباك الجوى.

والحقيقة أن الطيران كان يمثل مسئولية كبيرة بالنسبة لحسنى مبارك.. لأن مجالنا الجوى كان مستهدفا ..

وكان أكثر ما يقلق حسنى مبارك هو اختراق طائرات العدو لمجالنا الجوى .

لقد اخترقت ذات يوم طائرة إسرائيلية مجالنا الجوى، فلم يهدأ المقاتل المصرى حسنى مبارك مطلقا، ورد الصاع صاعين لإسرائيل على الفور!

فقد حدث ذات يوم أن كان الفريق حسنى مبارك فى مكتبه فى الرابعة مساء، وتم إبلاغه بأن طائرة العدو اخترقت مجالنا الجوى عند مطار «السخنة» ، فما كان منه إلا أنه اتصل على الفور بالفريق محمد على فهمى واتفق معه على الالتقاء فورا فى مطار «ألماظة» .

وما أن التقيا حتى بادر الفريق حسنى مبارك الفريق محمد على فهمي قائلا : «لابد أن نخترق مجالهم الجوى لنثبت لهم أننا قادرون على ذلك»

وركبا طائرة وتوجها إلى مطار «بير عريضة» القريب من مطار «السخنة».

واجمتمع الفريق حسنى مبارك بقائد اللواء وقائد الاستطلاع ، وقائد العمليات، وأعدوا خطة محكمة للاختراق، وبقيت طائرتنا داخل مجالهم الجوى ١٣ دققة كاملة !!

ثم عاد الفريق حسنى مبارك بعد ذلك إلى مكتبه بالقاهرة، وكان المشير أحمد إسماعيل قد اتصل به أكثر من مرة فاتصل به .

وقال له المشير أحمد إسماعيل على الفور :

إيه حكاية اختراق طائرة إسرائيلية لمجالنا الجوى ؟! فقال له : سيادة المشير.. إننى عائد لتوى من مطار «بير عريضة»، وقد اخترقت طائرة لنا مجالهم الجوى، وبقيت فيه ١٢ دقيقة !

وكان رد المشير أحمد إسماعيل :

عظيم .. عظيم .



حسنی مبارك ، من هزيمة إسرائيل جويا بالتليفون قبل الحرب.. إلى رد الصاع صاعين لها في حرب أكتوبر!

- حسنى مبارك يأمر بإعداد طائرة خاصة للسفر إلى طرابلس نى ۵ أكتوبر ١٩٧٣ للتمويه على إسرائيل!
- حسنى مبارك يطلب ننجانا من العاشر التموة ني الواحدة ظهرا نى العاشر من رمضان !!
- الضربة الجوية الأولى كانت مؤثرة للغاية نقد تم تدمير مطسار «الليز» ومركسز شسوشسرة «أم خشيب» ومركز القيادات وتعطلت بطاريسسات صسواريخ «الهوك» الإمرائيلية !!
  - تم إلغاء الضسربة الثسانية التى كانت مقررة بعد ثلث ساعة، لأن الضربة الأولى كانت مؤثسرة وكانت نتائجها أكثر من ٩٠٪!!

- معجزة من الصعب أن تتكرر نى تاريخ الطسيران العسسالي، طائرة هليكوبتر مصرية استطاعت أن تسقط طائرة فانتوم إسرائيلية !!!
- حقىق الطسيارون المصريون المسريون المستحيل .. لقد استطاعوا بالميج ١٧ إسقساط الفانتوم واليراج رغم نارق الإمكانيات الكبيرة !!
- قائد الطائرة الميج ١٧ يستفدم
   مقدمة الطائرة في التنشين ويحقق
   خسائر فادحة لإسرائيل !!
- هاجم العدو سریة رادار نی بلطیم وظل یقصف علیها لدة خمس ساعات، ثم اکتشف أنه هیکل وهمی أعد له خصیصا !!

فى ٥ أكتوبر ١٩٧٣ أصدر حسنى مبارك قائد القوات الجوية فى ذلك الوقت أمرا بإعداد طائرة خاصة لكى تقله فى اليوم التالى مباشرة وهو ٦ أكتوبر إلى طرابلس مع رئيس شعبة التدريب .. وبعد فترة وجيزة أصدر إشارة أخرى بأن الموعد تأجل إلى الساعة الثانية والنصف !!

وبالطبع فإن الغرض من كل هذا كان هو التمويه على العدو يوم ٦ أكتوبر، فقد تعمد أن يذيع هذا للطيران المدنى حتى يعلن عنه !

وقد ذهب قائد القوات الجوية حسنى مبارك إلى مكتبه يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ متأخرا عن موعده المعتاد حتى لا يلفت الأنظار إلى أن هناك شيئا ما غير طبيعى فى ذلك اليوم المشهود ، وفى الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢ أكتوبر ١٩٧٣ والموافق العاشر من رمضان طلب حسنى مبارك فنجانا من القهوة !!

وعلت الدهشة وجوه الجميع .. فلم يفطر حسنى مبارك يوما في حياته من قبل.. وكل زملائه الذين كانوا معه

في البعثات الخارجية يعلمون ذلك تماما، فقد كان يُصر على الصيام رغم اختلاف المواعيد .

وفى الساعة الواحدة والنصف تم إبلاغ قائد القوات الجوية حسنى مبارك بأن هناك ثمانى طائرات للعدو خرجت من مطار «المليز».

وأمسك يومها حسنى مبارك قلبه بيده وتساءل : هل أحس العدو بأننا سنقوم بالهجوم عليه ؟!

ولكن سرعان ما عادت طائرات العدو إلى قواعدها! وفى تمام الساعة الثانية إلا خمس دقائق ظهرا، أصدر قائد القوات الجوية حسنى مبارك أمرا بخروج الطلعة الأولى من طائراتنا لتنفيذ الخطة «بدر».

وكانت النتائج فوق كل تصور .. فلم يحدث عطب لطائرة واحدة، وهو أمر لا يحدث عادة حتى في أوقات السلم .

وقد أجرى صاحب الضربة الجوية في حرب أكتوبر حسنى مبارك أثناء التدريب مسابقة لإعادة التموين بالوقود، وكان أحسن ماوصلنا إليه ١٤ دقيقة . وفى أثناء الحرب تم تنفيذ العملية فى سبع دقائق !! ولا غرابة فى ذلك، فالروح القتالية التى خاض بها الطيارون الحرب بقيادة حسنى مبارك كانت مشرفة لنا كمصريين منذ كانت على أعلى المستويات القتالية فى العالم .

وبدأت النتائج تتوالى على غرفة العمليات، والجميع في ترقب وانتظار .

وكانت النتيجة ١٠٠٪ بعد تنفيذ الخطة بالكامل .

أما الخسائر فلا تكاد تذكر على الإطلاق .

وقفز الجميع فرحا في غرفة العمليات .. وعانقوا حسني مبارك مهنئين بعد أغلى انتصار في سبع دقائق .

كان العناق مختلفا لحسنى مبارك هذه المرة، فلم يكن عناقا من زملائه فى فريق الهوكى كما اعتاد حين كان يحرز هدفا فى الفريق الثانى المنافس ، ولكن العناق هذه المرة كان أغلى وأروع لأنه أحرز نصرا غاليا للوطن بعد سنوات من النكسة والهوان!

لقد كانت هناك ٢٠٠ طائرة مخلق بنسور مصر في سماء

المعركة مع الدقيقة الأولى منها فى الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ .

۲۰۰ طائرة كانت بمثابة نسر يفرد جناحيه من بورسعيد
 شمالا حتى السويس جنوبا متجها نحو الشرق .. ومتجها
 نحو النصر .

وفى الساعة الثانية وخمس دقائق بعد ظهر يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ كانت هناك ٢٠٠ طائرة قاذفة مقاتلة تقلع من عدة قواعد جوية فى أوقات مختلفة، لكنها كانت على موعد مع هدف واحد فى قلب أرض العدو!

انطلقت هذه الطائرات في ساعة الصفر فوق قناة السويس في انجاه الشرق مخترقة كالسهم خط الكشف الراداري!

وكان داخل غرفة العمليات بمبنى القيادة العامة الرئيس أنور السادات، والمشير أحمد إسماعيل نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية في ذلك الوقت، والفريق محمد حسنى مبارك قائد القوات الجوية وكبار القادة .

كانوا يرهفون السمع لأى رسالة تنقلها أجهزة الاتصال في لهفة لمعرفة نتيجة الطلعة الجوية الأولى .

وبعد دقائق .. بدأت تتوالى النتائج على غرفة العمليات من قادة التشكيلات الجوية .

وكانت دقات أجهزة الاتصال هي الدقات الأولى على باب النصر.

كانت ضرباتهم مؤثرة وفعالة ومباشرة ألحقت بالعدو خسائر جسيمة .

لهذا جاءت أصواتهم عبر أجهزة الاتصال عامرة بالفرحة:

تمام يا أفندم ..

تم تدمير مركز شوشرة «أم خشيب»

تمام يا أفندم ..

تم تدمير مطار «المليز» ولم يعد صالحا لأى شيء !! تمام يا أفندم ..

تم تدمير مراكز القيادات ..

وتعطلت بطاريات صواريخ الهوك!

وكانت القيادة المصرية تضع في اعتبارها إذا -لا قدر الله- لم تحقق الطلعة الأولى المفاجئة نتائجها المرجوة أن

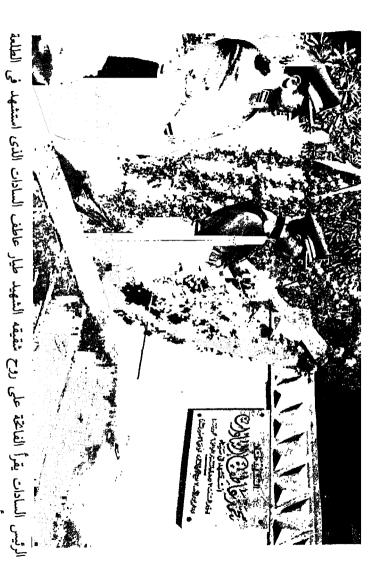

العجوية الأولى ويقف بجانبه نائب رئيس الجمهورية وقتها حسنى مبارك .

تكون الضربة مرة ثانية بعد ٢٠ دقيقة من الضربة الأولى وبنفس عدد الطائرات .

ولكن جاءت نتائج الطلعة الجوية الأولى مبشرة بالنصر، وحققت نتائج تفوق الـ ٩٠٪ من المطلوب .

وعلى ضوء هذه النتائج المبهرة صرف النظر تماما عن إعادة الضربة، بعد أن تخولت أهداف العدو وقواعده إلى أنقاض وأشلاء وحرائق، حيث تم تدمير مطار «المليز» تماما ولم يستخدمه العدو طوال حرب أكتوبر!!

وكان تأثير قصف مركز شوشرة «أم خشيب» مؤثرا للغاية، فاضطر العدو إلى تشغيل مركز شوشرة «العريش» بدلا منه مما أحدث تخبطا شديدا للعدو وأصيب بشلل تام في تفكيره.

وكان من نتيجة هذه الضربة الجوية المفاجئة أن استطاع الجندى المصرى أن يعبر قناة السويس بكل ثقة وشجاعة وهو يرنو إلى السماء، فيرى طائراته مخلق نحو قلب سيناء لتدمير مواقع العدو، وتحصيناته، وقواعده، ومطاراته. كان الطيران المصرى بمثابة المظلة الواقية للجندي

المصرى وصمام الأمن نحو الانتصار الكبير .

لقد خرجت ٢٠٠ طائرة من أكثر من ٢٠ قاعدة ومطارا من أجل الضربة الجوية التي أفقدت إسرائيل توازنها منذ اللحظة الأولى للمعركة، وأعادت الثقة لجنودنا الذين كانوا يعبرون لأول مرة، والنسور المصرية فوق رؤوسهم صمام أمن لهم .

ولقد قامت قواتنا الجوية برئاسة الفريق حسنى مبارك بتوجيه ضربة جوية مركزة فى شكل ضربات مسيطرة لمنع القوات الجوية الإسرائيلية من التدخل ضد قواتنا التى كانت تعبر بالفعل قناة السويس، كما بجحت قواتنا الجوية فى تدمير مراكز التوجيه والشوشرة الجوية، وكانت مهمة شبه مستحيلة، ولكن استطاعت صواريخ القاذفات أن تصيب وتدمر هوائيات مركز الشوشرة، فلم يتمكن العدو من استخدامه، بل عجز عن تشغيله بعد ذلك بعد محاولات فاشلة فى إصلاحه ولكن دون جدوى بعد أن استطاعت القصفة الثانية أن تدمره تماما .

ويعود ذلك إلى فكر حسني مبارك وخطته المحكمة حيث

إنه كان من أحسن ضباط القاذفات في القوات الجوية المصرية .

وقد قصفت قواتنا الجوية مطارى «المليز وتمادا» .. فقد أصيب مطار «المليز» بخسائر جسيمة منذ الدقائق الأولى للمعركة، بل إنه تم تدمير عدد من الطائرات الفانتوم القابعة في ممرات المطار مما دعا قائد المطار الإسرائيلي أن يقول يومها:

القد ردت القوات الجوية المصرية لنا الصاع \_ في يونيو المورد القوات الجوية المصرية ولكنها أكثر إحكاما المحام المحام

وبعدها أصبحت سماء المعركة ملكا للقوات الجوية المصرية .

ولقد طرح سؤالي نفسه على الساحة وقتها ..

هل يمكن لعصفور كناريا أن يصرع نسرا ضخما ؟! والإجابة .. استحالة بالطبع!

ولكن هذا ما حدث مع الفارق فى القياس - حين استطاعت طائرة هليكوبتر مصرية أن تسقط واحدة من طائرات الفانتوم الإسرائيلية .. فى عملية من الصعب أن تتكرر فى تاريخ الطيران العالمي !

فقد كانت هناك طائرة هليكوبتر مصرية مساء ٢ أكتوبر ١٩٧٣ في طريقها لإبرار قوات من الصاعقة خلف خطوط العدو .. ثم فجأة ظهرت ثماني طائرات للعدو من طراز الفانتوم .

وحدثت مناورة من الطائرة الهليكوبتر في محاولة من قائدها لاستغلال إمكانياتها في الطيران العمودي والهبوط الرأسي والوقوف في الجو .. وكانت طائرات العدو تهدف إلى منع الطائرة من تنفيذ مهامها في إبرار قوات الصاعقة وعدم السماح لها بالعودة إلى قواعدها سالمة. وكانت محاولة ومبارزة ومناورة في الذكاء قبل فنون الطيران .

فقائد الطائرة المصرية يريد بأى ثمن أن يحق والطائرات الإسرائيلية التى ـ لا تملك صوارية جو ـ تحاول جاهدة ملاحقة الطائرة وإصابتها بأت وحدث فجأة ما لم يكن أحد يتصوره أثناء المناو وصعود الطائرات الفانتوم الإسرائيلية ، أن أصب إحداها أمام الطائرة المصرية (الهليكوبتر)، فما قائدها إلا أنه ضغط على مفاتيح الصواريخ للدبابات فانفجرت الطائرة على الفور، ولم يستعط الذي لقى مصرعه على الفور أن يفتح مظلته الاضطراري لإنقاذ حياته ا

وإذا كان العدو الإسرائيلي قد فاجأ مطاراتنا 197۷ بصاروخ الحفر الذي نجح في تدمير 1. فإننا استطعنا أن نصنع هذا الصاروخ بمصمر مفاجأة 19۷۳ المصرية للعدو الإسرائيلي .

ولقد كانت الممرات المتقاطعة هى السائدة ١٩٦٧ .. وكان نصف المفارق على الأقل يؤ تعطيل القاعدة الجوية كلها! ولهذا فقد استفدنا من درس ۱۹۲۷، وأصبحت الممرات المتوازية هي السائدة والتي تصعب إصابتها كلها دون إصابة الطيار المعادى.

ولقد نجحت قواتنا الجوية في قصف ثلاثة مواقع للصواريخ «هوك» المعادية في شمال سيناء في: «بالوظة»، و «الجدى»، و «سمار»، وأربعة في جنوب سيناء في: «متلا»، و«الريشة»، و«رأس محمد»، و«شرم الشيخ». لقد أحدثت الضربة الجوية شرخا في جدار القوات الجوية الإسرائيلية، وحدثت حالة من الاضطراب والتخبط في الطيران الإسرائيلي، وأبلغ دليل على صحة تلك العبارة: هو ما حدث حين ضربت الطائرات الميراج الإسرائيلية في بعضها البعض، وسقط منها خمس طائرات من جراء ذلك !! وسقط طياران قتلى من هذا الاشتباك بين العدو الإسرائيلي نفسه !! وكأن الإسرائيليين كانوا يحاربون أنفسهم .

ومع الطلعة الأولى لقواتنا الجوية، وقبل عبور قواتنا المسلحة بدقائق، استشهد خمسة نسور مصرية .. نماذج مضيئة في حب الوطن .. خمسة أسماء في سبجل الشرف والفداء .

عقيد طيار «زكريا محمد أحمد عثمان».. الذى استشهد مع الهجمة الجوية الأولى، وكان يقود أحد تشكيلاتنا المكلفة بالهجوم على مطار «المليز»، واشتبك مع طائرات العدو، وأصيبت طائرته في الجو لكنه استمر حتى حقق الهدف المرجو من العملية بنجاح كبير، ولم يشأ أن يقفز بالمظلة حتى يحقق هدفه، واستشهد وهو يؤدى واجبه الوطنى.

وكان الشهيد عقيد طيار زكريا محمد أحمد عثمان من أبطال مصر في سباق الزوارق الشراعية، وهو من مواليد القاهرة في ٢٣ ديسمبر ١٩٣٥ وتخرج في الكليسة الجوية في دفعة أكتوبر ١٩٥٩.

وكان مصابا بمرض الكلى، وعاودته الآلام قبل حرب أكتوبر بيومين، ونصحه أحد زملائه بعدم المشاركة فبدا الغضب واضحا عليه من زميله وصديق عمره وقال له : «كيف لا أشارك وكلنا فداء لمصر .. وأن أشرف بشرف الاستشهاد في سبيل مصر» .

وكان له موقف مشرف حين طلب منه أن يعفى شقيقه يوسف من شرف التجنيد فقال :

«لو كان لى عشرة إخوة فدماؤهم فداء للوطن» .

وكانت زوجته «هدى مرعى» حاملا في شهورها الأخيرة فقال لها وهي تودعه :

«ليس خوفي من الموت.. ولكن مبعث خوفي الحقيقي هو ألا نصل إلى هدفنا .. ألا نحقق النصر» .

وسألته زوجته ماذا نسمى طفلنا ؟! فقال لها :

«لو جاء ولدا فسميه على اسمى، أريده أن يكون قائد السرب لقواتنا الجوية عندما يكبر، ولو جاءت بنتا فسميها على اسمك «هدى».

ومن مفارقات الأيام أن يولد الابن في عيد ميلاد الأب بعد استشهاده في ٢٣ ديسمبر ١٩٧٣، ويطلق عليه اسم أبيه أملا في أن يكون يوما ما كما تمنى والده قائدا لأسراب قواتنا الجوية للدفاع عن اسم هذا الوطن.

أما الشهيد طيار «عاصم حسن الفقى» فكانت مهمته في حرب أكتوبر وفي الطلعات الأولى هو الهجوم المباغت على أحد مواقع صواريخ «هوك» أرض - جو الإسرائيلية في منطقة «سمارة»، وقد نجح في مهمته، ولكنه حين عودته استشهد بعد أن حقق هدفه.

وهو من مواليد القاهرة ١٩٤٧ وتخرج في الكلية الجوية في دفعة نوفمبر ١٩٦٨ .

ومن مفارقات الأيام أيضا أن تأتى المولودة الأولى للشهيد طيار عاصم الفقى فى اليوم التالى للمعركة بعد استشهاده وأن يطلق عليها اسم «رحاب» كما تمنى أن يسميها والدها.

أما الشهيد طيار «محمد عاطف محمد السادات» شقيق الرئيس محمد أنور السادات فلم يصدق أحد للوهلة الأولى أن يدفع رئيس الجمهورية بشقيقه في أتون الحرب مع الطلعة الأولى .. ولكنها حقيقة فكلنا فداء للوطن . وقد أعطى هذا المعنى انطباعا منذ الدقائق الأولى للمعركة.. أن الجميع سواء في الدفاع عن أرض وسماء مصر .



تكريم قائد القوات الجوية الفريق حسني مبارك في مجلس الشعب بعد حرب أكتوبر

وقد نجح الشهيد عاطف السادات في ضرب مطار «المليز»، واستطاع أن يضرب قول مدرعات للعدو قبل أن يستشهد.

وهو من مواليد القاهرة في ١٣ مارس عام ١٩٤٨. ومن مفارقات الأيام أنه ولد في رمضان واستشهد في رمضان أيضا، فقد ولد في ١٨ رمضان عام ١٣٦٨ واستشهد في ١٠ رمضان ١٣٩٣ بعد أن بلغ من العمر ٢٩ عاما ! وتخرج في الكلية الجوية في دفعة نوفمبر ١٩٦٨ .

كان قائد اللواء قد وضع اسم عاطف السادات في قائمة الطلعة الثانية ليكون ضمن تشكيلات الموجة الثانية التي كان عليها أن تضرب أهدافا جديدة في عمق سيناء . ولكن عاطف السادات قد أصر على أن يضع القائد اسمه ضمن طيارى الطلعة الأولى التي تبدأ الحرب والتي نفذت الضربة المفاجئة لضرب ثلاثة مطارات هي: مطار «المليز»، و«تمادا»، و«رأس نصراني»، ومركز قيادة «أم مرجم» وعشرة مواقع صواريخ «هوك»، وثلاثة مراكز

تكريم قائد القوات الجوية الفَريق حسني مبارك في مجلس الشعب بعد حرب أكتوبر

قيادة وسيطرة وإعاقة الكترونية، وبعض محطات الرادار، وموقعي مدفعية بعيدة المدى، وثلاث مناطق شئون إدارية، وبعض نقاط خط «بارليف».

وأسند إلى عاطف السادات قيادة تشكيل فرعى ضمن أول تشكيل يضم عددا من الطائرات المختلفة .

وحين حانت لحظة المعركة قفز عاطف السادات في قفزة واحدة داخل طائرته .. وحين صدرت الأوامر بالإقلاع اندفع عاطف بطائرته على الممر وهو يردد : الله أكبر

وكانت التعليمات تقضى بأن يكون جهاز اللاسكلى داخل طائرته صامتا طوال الرحلة إلى الهدف حتى يتحقق معنى المفاجاة والمباغتة بالقصف الجوى المفاجئ .

وفى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق كان رائد طيار عاطف السادات يطير على ارتفاع منخفض وهو يعبر قناة السويس بسرعة مذهلة متجها نحو مطار «المليز» حتى يتفادى شبكات الرادار ووسائل الإنذار.

وفجأة ارتفع بطائرته وأصبح فوق الهدف تماما، ثم أطلق صواريخه جود أرض فوق مواقع بطاريات صواريخ «هوك» المحيطة بمطار «المليز» بعد حركة انقضاض بارعة .. ودار عاطف السادات دورتين حول مطار «المليز» كمن يبحث عن هدف آخر يقصفه .

وفى الدورة الثالثة أصيبت طائرته فى الجو واستشهد . وكان ذلك فى نمام الساعة الثانية واثنتى عشرة دقيقة . وقد حدث أن أبلغ الفريق حسنى مبارك قائد القوات الجوية خبر استشهاد عاطف السادات إلى المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ، وكان موجودا فى مقر قيادة العمليات إلى جانب السادات الذى كان يتابع المعركة لحظة بلحظة .

وقد تكتم المشير أحمد إسماعيل الخبر ولم يبلغه إلى السادات ..

ثم حدث بعد ذلك بأيام حين سأل الرئيس السادات المشير أحمد إسماعيل عن موقف القوات الجوية، فأبلغه بنبأ استشهاد أخيه عاطف السادات .

وسأل السادات عن باقى الشهداء .

وقال للمشير إسماعيل:

«كل الذين استشهدوا من الضباط والجنود هم أخى عاطف» .

أما الشهيد مقدم طيار «عمر عبد العزيز إسماعيل» فقد كرمته القوات المسلحة قبل المعركة بشهور قليلة في مهمة استطلاع مستحيلة قام بها بشجاعة منقطعة النظير على أرض سيناء وعاد منها بنجاح، وقد قام أثناء الطلعة الجوية الأولى بأصعب عمليات القتال الجوى وهو ما يطلق عليه «قنص حر».

واستشهد وهو عائد بعد أن أدى مهمته بنجاح.

وهو من مواليد القاهرة في ١٤ أبريل عام ١٩٤٧ وتخرج في الكلية الجوية في دفعة يوليو ١٩٦٦ .

إنهم فتية آمنوا بربهم ووطنهم .. إنهم وزملاؤهم الأبرار الذين استشهدوا في معركة أكتوبر في جنه الخلد .

وقد استطاع العدو أن يصل إلى عدد قليل من مطاراتنا في اليوم الثاني من المعركة، وبعد ذلك كان يدخل

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

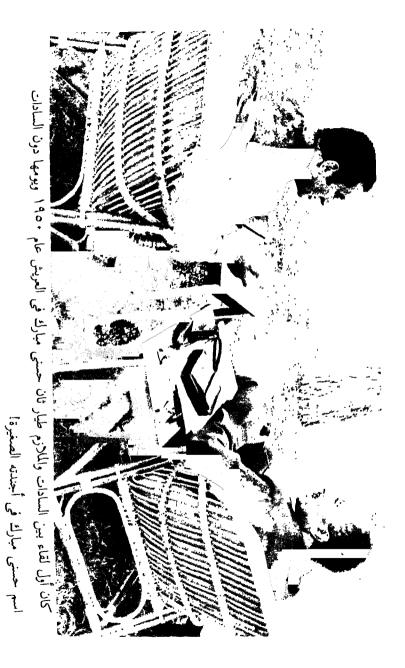

مجالنا الجوى فتقابله المقاتلات الاعتراضية، وكان يتخلص من حمولته بأى شكل ويقفل راجعا إذا استطاع أن ينجو من نطاق المقاتلات ويضطر أحيانا للدخول في معادك جوية.

وإذا ماجلست ذات صيف على أحد شواطئنا الجميلة في رأس البر، أو جمصة، أو بلطيم، ورفعت ناظريك قليلا إلى السماء، فإن هذه هي المواقع الثلاثة التي تسللت منها طائرات العدو في الساعة الثالثة من مساء يوم ١٤ أكتوبر ١٩٧٣ في محاولة يائسة لرد الاعتبار للقوات الجوية الإسرائيلية!!

٨٠ طائرة.... قوافل من أسراب الطائرات الإسرائيلية كانت واضحة حتى للعين المجردة لخطوط المراقبة المصرية التي حددت أعدادها بسهولة!

كان الهدف واضحا للغاية وهو ضرب قواعدنا الجوية ومطاراتنا في الساحل الشمالي والدلتا!

وقد تصور العدو الإسرائيلي واهما أن هذا العدد الكبير والمباغت من أسراب الطائرات الإسرائيلية والتي كانت تضم بينها قاذفات مقاتلة من طراز فانتوم كفيل بتحقيق . أكبر خسارة لمطاراتنا وقواعدنا الجوية !

ولم يكن هذا فقط كل مافى جعبة الطيران الإسرائيلى.. فقد كانت ٦٠ طائرة أخرى من بينها الفانتوم تنتظر رهن الإشارة بعد نجاح الأسراب الأولى للعدو، لكى تضرب هى الأخرى قواعدنا عن طريق شمال شرق وشمال غرب بورسعيد، وعلى ارتفاع منخفض قد يصل إلى ٥٠٠ متر!!

كانت فرصة بالنسبة لإسرائيل للانتقام من ضحاياها الكثيرين خلال أسبوع كامل من بدء حرب أكتوبر.. أو هكذا توهم قادة إسرائيل!!

فى ١٤ أكتوبر ١٩٧٣ وبالتحديد فى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة، وفى أحد مواقع قواعدنا الجوية، قام العدو الإسرائيلى بالهجوم على هذه القاعدة بعدد كثيف من طائراته يقترب من ٨٠ طائرة، وقد أمكن للوحدة التصدى لهذا الكم الكثيف من طائرات العدو، وتم إسقاط ١٧ طائرة فانتوم!

وقد استغرقت هذه المعركة حوالى ٥٠ دقيقة، وهو وقت كبير للغاية بالنسبة لمثل هذه النوعية من المعارك.

وقد استلزم هذا جهدا كبيرا من جميع العاملين في القاعدة الجوية.

وكانت هناك لحظات حاسمة أثناء هذه المعركة الضارية، فقد ألقت إحدى طائرات العدو بقنابل فوق أحد ممرات الطائرات، وكانت الطائرة لاتزال داخل الدشمة المغلقة قبل أن تقلع.. وكان المفروض أن يكون طول الممر الصالح لإقلاع الطائرة ثلاثة كيلو مترات، وعرضه أربعون مترا، ولكن بعد تدمير الممر أصبح الجزء الصالح لايتجاوز من سبعة إلى عشرة أمتار فقط!! ولابد للطائرة لكى تمر أن يصادفها قنابل زمنية ملقاة، والأمر هنا يستلزم تبليغات دقيقة للغاية من المراقب حتى تتمكن الطائرة من الإقلاع والتصدى للهجمات المعادية المكثفة.

وفى أقل من دقيقة، كانت الطائرة تسير ببطء شديد وحذر، متفادية الأجزاء المصابة من ناحية، والقنابل التى لم تنفجر من ناحية أخرى. واستطاع الطيار أن يقلع بطائرته سالما رغم كل المخاطر المحدقة به من كل جانب!

وبعد أن اشتركت الطائرة فى الجو مع طائرات العدو واستطاعت أن تسقط طائرتين منها، كان لابد لها أن تهبط على الممر من جديد بعد أن أوشك الوقود أن ينفذ. كان لابد لها أن تهبط على الجزء السليم منه.. ولشدة دهشة الطيار أن الجزء السليم قد ازداد هذه المرة..

فقد قام المهندسون بالقاعدة بإصلاح الحفر أثناء اشتباك الطائرة في الجو.

وقام أفراد إزالة القنابل بتأمين القنابل الزمنية التي سقطت ولم تنفجر بعد!

وكان دور مهندسى المطارات كبيرا فى هذه المعركة وغيرها من المعارك خلال حرب أكتوبر، وهو تشكيل جديد مستحدث تم تعميمه فى جميع قواعدنا الجوية ومطاراتنا فى أعقاب حرب يونيو ١٩٦٧.. ولقد ظهرت أهمية هذا التشكيل وضرورته خلال معركة أكتوبر.

ولقد استشهد البعض منهم.. ولكن فور استشهاد أحدهم

كان يحل محله على الفور زميله يتسلم منه وكان هذا معناه الإصرار نحو الاستمرار من أجل النصر.

وكان هناك دور كبير للميكانيكيين الجويين فقد أثبتوا خلال حرب أكتوبر مقدرتهم الفائقة على الكشف على الطائرات وسرعة تزويدها بالوقود.

وإذا كان الموعد المحدد لعمل ذلك فى وقت السلم حوالى نصف الساعة، فإنهم استطاعوا أثناء حرب أكتوبر أن يختصروا الوقت إلى سبع دقائق فقط!! وهو إنجاز كبير يحسب لهم حقيقة!

وكانوا يرفضون أن ينزل الطيار على سلم الطائرة، فكانوا يحملونه فوق أكتافهم ويجلسونه على كرسى، في الوقت الذى كان يعاد ملء الطائرة لكى يلتقط أنفاسه، في الوقت نفسه كان رجال الذخيرة يقومون بإعادة ملء الطائرة بالذخيرة.

وفى سرعة البرق يحدث كل ذلك لكى تواصل الطائرة رحلتها الرائعة نحو النصر، ثم يرفعون قائد الطائرة ويجلسونه فوق كرسى القيادة ثم يفتحون الدشمة. وتتعالى التكبيرات من الجميع.. والدعوات الصادقة. الله أكبر ... الله أكبر.

لقد حقق الطيارون المصريون ماكان أغرب من الخيال في معركة أكتوبر..

لقد استطاعوا بالميج ١٧ أن يسقطوا الفانتوم!!

ثم تشتبك الميج مع الميراج وتسقط خمس طائرات منها!!

لقد حقق الطيارون المصريون المستحيل والذى لم يكن في الحسبان بكل المقاييس.

أسقطوا الفانتوم والميراج بالميج ١٧ برغم فارق الإمكانيات الكبيرة!

لقد سجل التاريخ هذا الحدث الهام يوم ٨ أكتوبر ١٩٧٣ حين دخلت الميج ١٧ معركة ضد الفانتوم وأسقطتها!!

وذلك حين توجهت تشكيلات من المقاتلات القاذفة لقصف موقع «أم خشيب» للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى في الطلعات الأولى يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ حين اقتربت الطائرات المصرية من موقع القيادة الإسرائيلية والتي كانت توجه من خلاله قواتها في سيناء.. مبان عديدة وضخمة متراقبة يعلوها هوائيات مرتفعة للغاية، تؤكد على وجود أجهزة اتصال بعيدة المدي، وقرر يومها قائد التشكيل الدخول وقصف مواقع المدفعية المضادة للطائرات، ثم تصب بعدها طائرات التشكيل نيرانها على كل منشآت القيادة.. وأسقطت طائرات التشكيل الجوى المصرى ١٥ طنا من القنابل وعشرات الصواريخ!! وأصبحت جهنم فوق رأس القيادة الإسرائيلية!!.. والطريف.. أن الطيارين المصريين قد سجلوا هذه الانتصارات الرائعة بآلات التصوير المثبتة في طائراتهم!! وحين قرر قائد التشكيل العودة بعد محقيق هذا الانتصار الكبير.. ظهر العدو الجوى بطائراته في سماء المنطقة، وقد أدرك التشكيل المصرى ذلك منذ أول وهلة . ولقد قرر العدو الجوى بطائراته الفانتوم تأديب وتلقين الميج ١٧ بقيادة الطيارين المصريين درسا لاينسوه والانتقام منهم.

要数数が1位では10mm (10mm page at 10mm page)

وكان الفارق في الإمكانيات هائلا بين الفانتوم والميج الا لصالح العدو الجوى، خاصة إذا ما علمنا أن طائراتنا كانت بعيدة عن شبكة الصواريخ المصرية بأكثر من ٤٠ كيلو مترا!!..

وانفصلت طائرات العدو عن بعضها البعض، وبدأت تهاجم كل منها إحدى الطائرات المصرية، وحين كان يفلت الطيار المصرى ويناور، يجد في انتظاره طائرة إسرائيلية أخرى، فيناورها من أجل التخلص منها والعودة إلى القواعد المصرية سليما قبل أن ينفذ الوقود منه.

وحين بدأ قائد التشكيل يطير فوق الموقع الإسرائيلي الموجود فوق جبل «أم خشيب»، بدأ يهبط فوق ميل الجبل لكي يتمكن من الطيران على ارتفاع منخفض فوق الأرض. وأثناء نزول قائد التشكيل بطائرته وجد طائرة معادية، فانجه بطائرته إلى اليمين ، ثم بدأ يناور للارتفاع لإفساد هجوم طائرات العدو.

وبدأت سلسلة من المناورات الخطيرة بين الطائرة المصرية الميج ١٧، وطائرة العدو الفانتوم ذات الإمكانيات الهائلة.

ويناور قائد التشكيل المصرى حتى تصبح طائرة العدو أمامه مباشرة بعد خطأ فادح من الطيار الإسرائيلي لم يستطع أن يصححه.. ويقع الطيار الإسرائيلي في المحظور بفضل ذكاء قائد التشكيل المصرى، وتصبح الطائرة الإسرائيلية أمامه، فيضع قائد التشكيل يده على جهاز نيران رشاشاته، فتنطلق النيران وتشتعل على الفور الطائرة الإسرائيلية وتنفجر في الجو بالطيار الإسرائيلي الذي أصابته أيضا نيران الرشاشات فلم يتمكن من القفز بمظلته!! ومات محترقا!!

إن ذلك يؤكد في حذ ذاته على كفاءة الطيار المصرى الشجاع في مواجهة إمكانيات أكبر منه وتخطيها بل وإسقاطها!

كما استطاعت الميج ١٧ بفضل كفاءة الطيار المصرى أن تقاتل المقاتلات الإسرائيلية من طراز الميج وأن تنتصر عليها وتسقطها، ولم يكن ذلك بمحض الصدفة مطلقا، بل تكرر هذا المشهد خمس مرات وعلى وجه التحديد أيام ١٠ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٣ أكتوبر.

ولقد كان يوم ١٠ أكتوبر ١٩٧٣ يوما مشهودا آخر في تاريخ القوات الجوية، حيث استطاعت طائرة من طراز الميج ١٧ أن تسقط طائرة إسرائيلية معادية من طراز ميراج المتقدمة بإمكانياتها في مناوراتها وسرعتها وقوة تسليحها!

ففى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ١٠ أكتوبر ١٩٧٣ قام تشكيل من الميج ١٧ بقصف مدرعات العدو الإسرائيلي على الطريق الساحلي.... وهنا تتدخل مقاتلات العدو من طراز ميراج لمنع طائراتنا من العودة لقواعدها.

ولكن التشكيل المصرى استطاع أن ينتشر بأسلوب يمكنه من استغلال كل إمكانياته المتاحة لمواجهة طائرات العدو.

وكان من المدهش أن أحد أفراد طاقم التشكيل المصرى يخرج لأول مرة في عملية حربية وفي قتال جوى!! ولكنه أبلى بلاء حسنا..كان يناور ويقاتل بطائرته كما لوكانت قطعة من جسمه.. واستطاع بعد مناورة بارعة أن

يوجه طلقاته المباغتة إلى جسم طائرة العدو التي استقرت أمامه وانفجرت على الفور.

والحقيقة أن ذلك يؤكد على نجاح خطة التدريب الجماعى التى وضعها الفريق حسنى مبارك قائد القوات الجوية فى معركة أكتوبر، والتى ساعدت كثيرا فى تفوق مقاتل جوى مصرى فى أول طلعة جوية له فى الحرب، وأن يسقط طائرة ميراج إسرائيلية بإمكانياتها الهائلة فى المناورة والمدى والتسليح!!

لقد حاول الطيران الإسرائيلي أن يتسلل عبر مجالنا الجوية الجوية المحرية كانت موجعة له!

وانتهت هذه المباراة الجوية بسبعة أهداف لقواتنا الجوية الباسلة، مقابل هدف واحد فقط للطيران الإسرائيلي!! فقد خسر العدو في هذه المعركة التي استمرت ٥٠ دقيقة سبع طائرات من طراز فانتوم مقابل طائرة واحدة فقط لقواتنا الجوية!

وإذا كان كل ذلك يحدث في سماء المعركة فإن صور البطولات داخل القواعد الجوية والمطارات كانت لاتقل بطولة وبسالة عن زملائهم الذين يحلقون بطائراتهم في الجو.

فقد تعرضت بعض مطاراتنا للقصف المعادى أثناء المعركة، ولكنها لم تتعطل عن العمل.. فقد كان المهندسون داخل المطارات الجوية رجالا بمعنى الكلمة... فقد استشهد البعض منهم من جراء القصف عليهم، ولكن كان زملاؤهم سرعان مايندفعون إلى العمل، فمصر كانت فوق الجميع.. من أن تنتهى الغارة الجوية حتى يبدأ الرجال في تطهير المرات.

ولشدة ماكانت دهشة الإسرائيليين من أن المطارات التي كانوا يقصفونها كانت تخرج منها طائرات في نفس اليوم!!

وكانت الطائرات إذا ما عادت من طلعاتها بعد إغارتها على مواقع العدويتم ملؤها بالوقود، وإعادة تشحيمها من جديد في زمن قياسي بعد الكشف على الطائرة.. جسمها ومحركاتها ومعداتها.. وإقرار صلاحيتها للقيام بمهامها في طلعة جديدة على العدو..

وكان أبرز مثال على بطولة المهندسين والفنيين لقواتنا الجوية ماحدث يوم ١٠ أكتوبر ١٩٧٣ حين عادت إحدى طائراتنا مصابة في جناحها الأيمن، وكان هذا يستلزم يومين كاملين لتركيب جناح جديد لها، ولكن استطاع أبطال قواتنا الجوية الرابضين في المطار أن ينهوا هذا العمل في ثلاث ساعات فقط!! وعلى ضوء خفيض جدا من البلادوسات نظرا لقيود الإضاءة على القاعدة الجوية نتيجة لحالة الحرب!

وكان هناك مشهد كثيرا مايتكرر... أحد أبطالنا الذين كانوا يعدون الطائرة للإقلاع يشهد فجأة قنبلة زمنية أمام طريق الطائرة، فيسرع ويلتقط القنبلة ويجرى بها بعيدا عن الطائرة والممر، ويلقى بها في الرمال وينبطح أرضا... وتنفجر القنبلة ولايصيب أحدا...

وقد يحدث في حالات قليلة أن تنفجر القنبلة ويصيب أو يستشهد.. ولكن يقف مكانه زميله من أجل استمرار الروح القتالية نحو النصر.

وكان الأطباء فى القواعد الجوية أثناء المعركة بلا عمل لأول مرة فى تاريخ الحروب!! فإذا ما ارتفعت حرارة أحد نسورنا.. وهذا كفيل بإعفائه من الطيران، كان يرفض ويصر على الطيران.. وكان الطيار يطير ٦ طلعات في اليوم الواحد..

وهذا معدل كبير للغاية.. يمثل ضعف المعدل المقرر في مثل هذه الظروف!

كانت الروح القتالية والتسابق نحو المشاركة في تحقيق النصر هي السمة الرئيسية في النسور الجوية، وقد حدث أن أحد الطيارين قفز بالمظلة وحدثت له عدة رضوض في جسمه سببت له بعض الآلام، ومع ذلك رفض ألا يشارك وأسرع إلى طائرته من جديد!

ومن مفارقات الأيام أن الطائرات التي اشتركت في حرب أكتوبر ١٩٧٣ هي نفسها التي سبق أن اشتركت في حرب ١٩٦٧. وهي طائرات الميج ٢١ والميج ١٧ والمسوخوى ولكن بعد تطويرها بواسطة المهندسين المصريين.

كانت الطائرات المصرية المقاتلة تصل فوق أهدافها في التوقيتات المحددة لها وتؤدى مهمتها وتعود سالمة إلى قواعدها مرة أخرى.

كانت كفاءة الطيار المصرى عالية جدا في حرب أكتوبر وكان ذلك نتيجة التدريب الجماعي الدؤوب والمتواصل، رغم أن الطائرات التي قاتلوا بها لم تكن بها وسائل تنشين حديثة، ولم تكن بها أية مساعدات ملاحية.. ومع ذلك كان قائد الطائرة المصرى الميج ١٧ يستخدم مقدمة الطائرة في التنشين!!

لقد حقق الطيار المصرى بإمكانيات محدودة ما لم يحققه الطيار الإسرائيلي بطائرته الحديثة المجهزة بأحدث أجهزة التنشين الدقيقة، والتسهيلات الملاحية المتقدمة للغاية، مما كان مثار دهشة العالم كله.

لقد سأل الإسرائيليون طيار أسير مصريا كيف أصبتم الأهداف بهذه الطائرات؟! وكانت الإجابة.. بمقدمة الطائرة!!

لدرجة أن الإسرائيليين لم يصدقوا.. واعتقدوا واهمين أن هذه الطائرات قد أضيفت إليها بعض الأجهزة!

إن روح القتال والثأر من العدو التي تحلّى بها كل جندى شارك في حرب أكتوبر كانت هي الضربة الحقيقية وراء النصر الكبير.. ولقد كانت هناك مبارزة في الخداع بين العقلية المصرية والعقلية الإسرائيلية.

فكان العدو الجوى الإسرائيلي يفاجأ بتصدى مقاتلاتنا للطائرات الإسرائيلية وهي على ارتفاع منخفض للغاية فوق مياه البحر المتوسط.. وكان هذا بالطبع يحقق خسائر كبيرة للعدو الإسرائيلي.

واكتشف العدو الإسرائيلي أن السبب وراء ذلك هو جهاز رادار يكشف الأهداف التي تأتي على ارتفاعات منخفضة في منطقة «بلطيم».

فهاجم سرية الرادار في معركة جوية استمرت قرابة خمس ساعات!!

واكتشف العدو بعد ذلك أن هذا الضرب المكثف كان ضد موقع هيكلي وهمي أقيم خصيصا لخداعه.

ووقع العدو الإسرائيلي في شراك الخداع!!

والمدهش أنه كان هناك رادار حقيقي في نفس المنطقة لم يهاجمه العدو الإسرائيلي بل لم يره!!

إن الخسائر التي ألحقتها قواتنا الجوية بالعدو الإسرائيلي جعلته يفقد سيطرته الجوية طوال أيام المعركة. وقد لجأ في الأيام الأخيرة من الحرب إلى الاستعانة ببعض الطيارين المرتزقة التي تنقلهم طائرة استطلاع كانت تلقى بجهاز توجيه قرب الهدف، فيلتقطه أحد أفراد قواتنا الدفاعية، ويبطل مفعوله، ثم تأتى بعد ذلك الطائرة وتلقى بحمولتها بعيدا عن الهدف!

ولقد كان لقواتنا الجوية دور رئيسي في معركة الثغرة والتي اشتركت فيها القاذفات والمقاتلات والهليوكبتر.

ولقد استخدمت القوات الجوية لأول مرة في هذه المعركة طائرة التدريب الـ ٢٩ والتي كان يقودها الضباط المدرسون في الكلية الجوية الذين طلبوا منذ بدء المعركة شرف الاشتراك فيها، وجاءت لهم الفرصة في الوقت المناسب.

والحقيقة أن طائرة التدريب الـ ٢٩ لديها مميزات كانت تتفق مع طبيعة معركة الثغرة.. فالطائرة صغيرة الحجم، وخفيفة، وسرعتها بطيئة، إلى حد أنها يمكن أن تتسلل وسط الأشجار الموجودة في تلك المنطقة. واستطاعت طائرة التدريب الـ ٢٩ أن تقصف دبابات العدو التي تسللت إلى الثغرة وضرب الجنود الإسرائيليين الذين حاولوا التسلل.. ولم نخسر طائرة واحدة من هذا النوع.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ANIGINA OF 12 STATES

الفريق أول مممد على نهمى قائد قوات الدناع البوي نى حرب أكتوبر شاهد على بطولة مبارك صاحب الضربة الجوية

- أثهد أن الرئيس مبارك من أكفأ
   الطيارين الذين عرفتهم القوات
   الجوية نى تاريخها .
- وثيقــة تنظــيم التعــاون بين القوات الجوية وقوات الدناع الجوى لم تعرف طريقها إلا عن طريق حسنى مبارك .
- حسنى مبارك كان متفهما تماما
   لدور قوات الدفاع الجوى .
- حسنى مبارك أصر على اختراق
   المجال الموى لإسرائيل رداً على
   اختراقهم لمجالنا الموى .

- حسنی مبارك كان دوره مؤثرا فهو الذی أشرف علی التدریب وهو الذی أدار أعمال القتال وخطط لكل ما حدث وهو الذی كان يتخذ القرارات.
- حين مرضت زوجتى كان لحسنى مبارك لفتة إنسانية حيث أثار إلى الرئيس السادات سرعة علاجها بالخارج.
- ثبت من الحرب أن الدور الفعال
   لايزال مؤثرا للمدانع الخفيفة حتى
   عيار ٣٣ مم .

وهذه شهادة الفريق أول محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى في حرب أكتوبر ورئيس الأركان الأسبق من خلال حوار معه استغرق أكثر من ثلاث ساعات . والفريق أول محمد على فهمي من مواليد ١١ أكتوبر عام ١٩٢٠ وقد درس في كلية الهندسة عاما واحدا بجح فيه، ثم انتقل إلى الكلية الحربية وتخرج فيها عام ١٩٣٩، وتخرج من كلية أركان الحرب عام ١٩٥٠. وفي عام ١٩٥٦ تولي أركان حرب العمليات لمنطقة القناة، ثم عاد إلى الدفاع الجوى عام ١٩٥٧ وقاد فوج مدفعية مضادة للطائرات، ثم قائدا للواء مدفعية، فرئيسا لأركان فرق دفاع جوى، ثم التحق ببعثة عسكرية إلى الإنحاد السوڤيتي عام ٦٤ – ٦٥، وكانت أول بعثة مصرية تضم قادة الدفاع الجوى، وظل عاما ونصف العام في أكاديمية «كالينين» العسكرية ليدرس مختلف مستويات أسلحة الدفاع الجوى، وبعد عودته من الاتخاد السوفيتي عهد إليه بقيادة أكبر فرقة عسكرية للدفاع الجوى تقوم بحماية القاهرة . وحين أنشأت القيادة العليا للقوات المسلحة سلاح الدفاع الجوى كسلاح مستقل عام ١٩٦٩، تولى الفريق محمد على فهمى رئاسة أركانه وحتى حرب الاستنزاف ١٩٦٩ – ١٩٧٠، حيث حقق أعلى مستويات قتال الدفاع الجوى، ثم أسندت إليه رئاسة أركان قواتنا المسلحة في يناير ١٩٧٥ ليعمل جنبا إلى جنب مع زميل دفعته الفريق أول محمد عبد الغنى الجمسى الذي تولى وزارة الحربية في نفس الشهر بعد رحيل المشير أحمد إسماعيل.

والفريق أول محمد على فهمى قال عنه الرئيس السادات: إنه الخبير الأول فى حرب الصواريخ على مستوى العالم، لأنه مارس هذه الحرب عمليا خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣.

● الفريق أول محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى الأسبق .. كنت فى عام ١٩٦٦ تلقى محاضرة فى معسكر رماية الصواريخ المضادة للطائرات من طراز سام ٢، وكان حاضرا كل من المشير عبد الحكيم عامر، والفريق أول صدقى محمود، والفريق محمد فوزى، وشرحت فى محاضرتك تصورا لما يمكن أن يكون عليه تكتيك العدو، وشكل الهجمة الجديدة المتوقعة .

ومن مفارقات الأيام أن يكون صورة بالكربون لما حدث بالفعل في يونيو ١٩٦٧ ؟! لماذا لم يتنبه القادة الذين حضروا يومها إلى خطورة تصورك لما قد يحدث .. وهو ما حدث بالفعل ؟!

• دائما ما يقولون في العسكرية: إنه يجب أن يكون السلاح على قدر المهمة المطلوبة، وسلاحنا للأسف الشديد لم يكن مفصلا لهذه المهمة، لأنه لكى تهجم وتحرر أرضا وتنتصر لابد أن يكون لديك السلاح الذي يحقق لك هذه المهمة ، ولكن لم يكن لدينا السلاح كما أو كيفا الذي يحقق هذه المهمة ، ويبدو أنهم لم

يأخذوا المسألة بمأخذ الجد! على أساس أنه ليست هناك سوابق لذلك بدليل أنني كنت في مرحلة التجهيز للحرب قائدا للفرقة الخامسة المضادة للطائرات ، وأردت أن أحصل على جرارات لكي أستطيع أن أناور وأتحرك بكتائب الصواريخ إلى المواقع التبادلية التي لم تكن معروفة للعدو ، ففي أثناء المعركة الفعلية لابد أن يكون لدى حرية الحركة لكي أنخرك من وقت لآخر حسب الموقف ، ويتم تعديل موقف خطتي حسب موقف العدو الجوى وتطورات المعركة .. فكان لدينا على مستوى كل لواء جرارا واحدا للتحرك .. وهذا أمر بالطبع لا يعقل ! فطلبت بعض الجرارات الزراعية لإجراء بعض التعديلات عليها لكي نستخدمها في التحرك .. وتم رفع هذا الطلب إلى المشير عبد الحكيم عامر، ولكن جاء رد المشير عامر:

قولوا لمحمد على فهمي يهدأ !!

مفيش حرب!!!

فقلت : طيب مادام أنه ليس هناك حرب ..

إذن لاداعى للجرارات تأتى أو لا تأتى فإن الأمر لا يهم! فهدأت طالما أن العملية بهذا الشكل .

وكان ما كان .. وحدثت المعركة .. ويبدو أنه لم يكن في أذهانهم أن المعركة ستقع، وأن العملية لا تعدو أن تكون عملية خداع للعدو على أساس أنها يمكن أن تكون عملية إرهاب للعدو .. استعراض قوة بالأحاديث أو التلويح بالقوة فقط، وهم لا يعلمون أن العدو يعرف خبايا هذه القوة وإمكانياتنا الحقيقية ، وكانوا بالفعل يقرأون في كتاب مفتوح، وعالمين ببواطن الأمور كلها!

ى كتاب معلوح، وعالمين ببواض المور عله . • ولكنك في يونيو ١٩٦٧ كنت قائدا لفرقة الصواريخ

وللدنعية المسئولة عن الدفاع عن منطقة القاهرة .. لماذا لم تتصد والمدفعية المسئولة عن الدفاع عن منطقة القاهرة ؟! لم تتصد واتك لطائرات العدو لحماية سماء القاهرة ؟! الحقيقة أن السلاح لم يكن وقتها على المستوى المطلوب سواء كما أو كيفا، فعدد كتائب الصواريخ كان محدودا للغاية ولا داعى لذكر الأعداد، ولكن من الممكن أن أقول: إنه كان يمثل حوالى سبع أو ثمن حجم كتائب الصواريخ التى دافعت عن القاهرة فى



إن الفريق حسني مبارك أصر قبل حرب أكتوبر على اختراق المجال الجوى لإسرائيل ليرد لها الصاع الفريق أول محمد على فهمي قائد قوات الدفاع الجوى في حرب أكتوبر يقول للكاتب محمود فوزى: صاعين !!

حرب أكتوبر ١٩٧٣ رغم أن الأهداف كانت هى نفس الأهداف التى ندافع عنها .. وهذا فى حد ذاته يعطى لك صورة لمدى الضعف المتناهى الذى كانت عليه القوات فى يونيو ١٩٦٧ .. هذا من ناحية الكم .

أما من ناحية النوع فكانت هذه الكتائب لاتستطيع أن تضرب إلا على ارتفاع ٢ كيلو فقط .. وكان العدو على ارتفاع الشجرة !

والغريب أننى قلت فى محاضرتى يومها نفس هذا الكلام .. وتصورت الهجمة الجوية المعادية المنتظرة بأن العدو سيأتى على هجمات منخفضة جداً ! وهذا يصبح حاجزا دفاعيا..

والحقيقة أن كتائب الصواريخ لم تكن مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأهداف .. وهذه الارتفاعات المنخفضة .. وكنا حين نشترك مع هذه الأهداف كانت الصواريخ بتلبس في الأرض!!

 الفريق محمد على فهمى .. هناك مقولة عسكرية شهيرة تقول : «الحرب تعلم الحرب» .. هل استفدنا من

حرب يونيو ١٩٦٧ في مخقيق نصر أكتوبر ١٩٧٣ ؟! ●● نعم استفدنا كثيرا .. فقد قمنا بتطوير نظام القيادة والسيطرة والتخطيط وإدارة الأعمال القتالية .. كما قمنا في الوقت نفسه بتطوير التسليح كما ونوعا .. يعني أعداد كتائب الصواريخ أصبحت تناسب الدفاع عن الأهداف الحيوية التي ندافع عنها .. أما من ناحية الارتفاعات فكنا نغطى جميع الارتفاعات من المنخفضة جدا حتى المرتفعة جدا .. ولم تكن هناك شبكة في حقل البداري فتم تغطية حقل البداري كله من جميع الارتفاعات، ولم يكن هناك أي ثغرات في يونيو ١٩٦٧ .. كان مجالنا الجوى مفتوحا، فكان الطيران الإسرائيلي يستطيع أن يدخل ويخرج، وكانت هناك ثغرات كثيرة في خط الدفاع، ولكننا استطعنا أن نتدارك كل هذه الأخطاء وأن نطور أنفسنا فكان النصر بإذن الله.

ظهرت بوادر مبشرة بالنصر في معارك الدفاع ضد
 طائرات العدو خلال النصف الأخير من عام ١٩٦٩

وعام ١٩٧٠ .. هل كان هذا بداية نشر سلاح الدفاع الجوى الرعب لدى طيارى إسرائيل خاصة وأنه سلاحه لم يهزم منذ الأربعينيات، حيث خاض تجربة الحرب العالمية الثانية، وحيث كان الألمان يركزون هجومهم بالطيران على الصحراء الغربية والإسكندرية ؟!

● الحقيقة أننا في الدفاع الجوى لم نبدأ من فراغ .. بمعنى أننا الجيل الذي أنشأ الدفاع الجوي .. وكان لي شرف أننى أول من أنشأ قيادة الدفاع الجوى .. فهذا الجيل تعلم في المدرسة الإنجليزية، فقد حصلت على فرقة في صيف عام ١٩٤٥، كما حصلت أيضا على فرقة أكاديمية خلال عام ونصف في الاتخاد السوفييتي، هذا فضلا عن فرقة دهشور .. إذن كانت لدينا المدرستان: المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية .. الفكر الشرقي والفكر الغربي .. ثم اشتركنا في جميع المعارك منذ الحرب العالمية الثانية وحتى حرب أكتوبر ١٩٧٣ .. وهذه حقيقة فقد اشتركت المدفعية المضادة للطائرات في جميع الحروب بشكل بارز ، وأدت فيها دورا فعالا .. وأذكر أن المؤلف الإنجليزي «روبالس» حين أصدر كتابه الشهير قال عن معارك ١٩٥٦: «إنها السلاح الوحيد الذي لم يهزم، والذي استطاع أن يقف بأقدام راسخة، وأثبت وجوده في جميع الحروب هو سلاح المدفعية المضادة للطائرات، وهو لكي لا ينسب الفضل إلى كفاءة الضابط والعسكري المصرى قال: لأن الضباط والجنود المصريين قد تعلموا في مدارسنا الفن العسكري للمدفعية المضادة للطائرات .. ولكن يبدو أن هذه هم ، عادة الغرب، وأنه نزع الكبرياء من العسكرية المصرية منذ أيام محمد على، والبعثة الفرنسية بقيادة سليمان الفرنساوي، فحين قام محمد على بفتوحاته الكبيرة قالوا: إن السبب الرئيسي في انتصارات محمد على هي البعثة الفرنسية بقيادة سليمان الفرنساوى التي علمت المصريين كيف يحاربون ؟!

وأعنى دور الجندى المصرى الذى حارب فى سالونيكا وذهب حتى مقدونيا.

وقد جاءت البعثة الإنجليزية ورددت نفس المقولة، فقد

أرجعت كفاءة المصريين في المدفعية المضادة للطائرات البعثة الإنجليزية التي أولت هذا العنصر من عناصر القوات المسلحة العناية الكافية في التدريب، وهذا كان له أثره في إبراز دور المدفعية المضادة للطائرات ووضع لها الأساس السليم والصحيح.. إنها صورة مكررة لنزع الكبرياء والشرف العسكري من الجندي المصري.. وحتى بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ رددوا نفس المقولة حين

إن الذى انتصر فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ هو السلاح السوفيتى والتخطيط السوفيتى، وليس الضابط العربى أو الجنس المصرى، مع أنه فى حقيقة الأمر أن الجندى المصرى من أكفأ الجنود على مستوى العالم، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إنهم خير أجناد الأرض..

فالمصريون حقيقة هم خير أجناد الأرض، ولهم مكانة عسكرية كبيرة في العالم لكفاءتهم المميزة.

قالوا:

- إحصائية إسرائيلية أكدت أن خسائر إسرائيل في حرب الاستنزاف مابين يناير ومايو ١٩٧٠ فقط بلغت ٦٦ طائرة فانتوم وسكاى.. كيف استطاع الدفاع الجوى أن يحقق هذا ؟!
- كانت الصعوبة الكبرى تكمن في أننا كنا نعيد تنظيم القوات ونعيد تسليح قوات الدفاع الجوى تحت ظروف غاية في الصعوبة، لأننا كنا نعيد التنظيم والتدريب ونوسع القاعدة، مع تكوين نظام قيادة وسيطرة جديدين.. كل هذا تحت ضغط العدو في فترة حرب الاستنزاف، وكما قلت: فإن الحرب تعلم الحرب، فكل يوم كنا نتعلم شيئا جديدا من واقع المعارك التي كنا نشترك فيها مع الطائرات الإسرائيلية، وسأضرب لك مثالا لذلك...

كان لدينا موقع ناحية السويس أسقط العدو هذا الموقع ثلاث مرات.. وقد توقعت على الفور أن العدو سيضرب هذا الموقع الذى كان كتيبة صواريخ خاصة.. إنه فى منطقة منعزلة بمفردها .. ففضلت أن أسحب الكتيبة

وأضع موقعا هيكليا بدلا منها بالليل.. فطلبت الوزير وأبلغته بقراري هذا فقال لي :

وماهو رأى المستشارين ؟!

فقلت له : المستشار مش موجود ..

وأنا دلوقت بحارب ضد عامل الوقت، وكقائد أرى أننى أشيل هذه الكتيبة في أسرع وقت في فترة الليل، ثم أضع في نفس الوقت بعدها بالليل أيضا كتيبة ثانية هيكلية مثلها تماما، ومشابهة لها تماما، وأحتفظ بجميع العناصر المدافعة عن الكتيبة من سام ٧ ورشاشات، والمدافع الخفيفة سوف أبيتها في أماكنها، وسوف نحقق نجاحا بإذن الله.

فقال لى : مادام هذا قرارك على خيرة الله .. نفذ القرار..

وبالفعل نفذت القرار، وحركنا الكتيبة بالعمل ، وتم سحبها ووضع كتيبة هيكلية مثلها تماما بالليل، وتركنا جميع العناصر للدفاع عن هذه الكتيبة، حتى أن العناصر الهندسية المكلفة بإقامة الموقع الهيكلى قد

تأخرت بعض الوقت، وكنت قلقا بالطبع، وظللت ساهرا بالقيادة طوال الليل حتى أعطونى التمام قبل أول ضوء من الصباح.

ومع أول ضوء.. بدأت في الساعة الثامنة تظهر عناصر الطيران الإسرائيلي وبدأوا يستطلعون مكان الكتيبة ويتحققون من وجودها بالفعل.. وبالطبع وجدوا الكتيبة موجودة.. وفي تمام الساعة التاسعة كانت الكتيبة الهيكلية تضرب بالفعل، وقد استطعنا أن نسقط طائرة «سكاى هوك» بواسطة سام ٧ ثم أسقطنا طائرتين وانتصرنا في هذا المعركة..

والطريف أننا حين أسقطنا الطائرة الـ « سكاى هوك » أسقطنا معها الطيار الإسرائيلي، وكان اسمه اشكنازى، وكنت أعرف عائلة اسمها اشكنازى في نادى التوفيقية فظللت أبحث عن اسمه، واعتقدت في البداية أن له علاقة بهذه الأسرة التي عاشت في مصر، ولكن اكتشفت أنه ليس له علاقة بهم.

كانت هناك أيضا عملية مشابهة لذلك في بلطيم .. ؟!

عملية بلطيم كانت أثناء العمليات الفعلية، فقد كان لنا موقع رادار في «بلطيم»، وكنت قد أنشأت موقعا حقيقيا وموقعا هيكليا.. وظلوا خمس ساعات يضربون في الموقع الهيكلي، فجاءوا وقالوا لي :

دول ضربوا يا أفندم الموقع الهيكلي..

واحنا عاوزين نشيل الموقع الحقيقى

يمكن يضربوه..

فقلت لهم : لا.. أبقوا على الموقع الحقيقي كما هو .. وانصبو موقع هيكلي ثاني

مكان الموقع الهيكلي اللي انضرب !!.

قالوا : يا أفندم سيضربون الحقيقي ..

قلت لهم : لا .. انصبوا الموقع الهيكلي ثاني ..

والطريف أنهم جاءوا يضربون الموقع الهيكلي لثاني مرة!! وتركوا الحقيقي!!

لقد خدعنا العدو الذى اعتقد أننا نصبنا هذا الموقع من جديد من أجل الاستفادة منه، فالعدو أيضا كان يفترض فينا الذكاء، ولكننا في الحقيقة كنا أذكى منه!

- كيف كان التحضير المسبق لحرب أكتوبر.. كيف تم إنشاء قواعد الصواريخ بهذه الأعداد الهائلة التي كانت موجودة عندنا وبالأنواع المختلفة؟!.. وهل سقط شهداء كثيرون نتيجة لذلك؟!
- الشهداء سقطوا بالفعل حين كنا نحرك حائط الصواريخ لأن عملية التصدى الحقيقية كانت حين كنا نحرك حائط الصواريخ، خاصة وأن إسرائيل تعلم جيدا أننا لو تمكنا من وضع أقدامنا ثابتة غرب القناة فإن هذا سيكون بمثابة أول مسمار في نعشها!!.. لأن هذا سيكون ذريعة للبدء الجوى لعمليات الهجوم، وهذا ماتم فعلا.. والشهداء الذين استشهدوا .. استشهدوا في مراحل التقدم لغرب القناة.
- ●الفريق أول محمد على قائد الدفاع الجوى في حرب أكتوبر.. شوهدت في الصباح الباكر في يوم المعركة في أكتوبر ١٩٧٣ وأنت تلعب تنس! .. هل كان ذلك نوع من التمويه لسرية المعركة؟!..
- لاشك أننى كنت أهدف ألا يشعر أحد بأن هناك

معركة... حتى أننا وقت التحضير والتجهيز لحرب أكتوبركنا نطلق على هذا التحضير اسم المشروع ... وتخت هذا المسمى كنا نرفع درجة الاستعداد القصوى، ونقوم بالتجهيز على أساس أنها معركة حقيقية .. وتخت ستار هذا المشروع كان يتدرب الجنود بلا أى قلق أو توتر عصبى .. ولم أكن أريد أن يشعر أحد أن هذا ليس مشروعا تدريبيا ..

ورغم أننا كنا فى رمضان، إلا أننى كنت متعودا أن ألعب الرياضة فى رمضان، فقد كنت ألعب «تنس» حوالى نصف ساعة يوميا فى ملعب تم بجهيزه لذلك داخل المعسكر، ثم أخذت حماما .. كنظام الحياة اليومية العادية دون أن يشعر أحد بذلك .

- هل كان ذلك تحسبا لأن تكون هناك مراقبة لشخصية عسكرية كبيرة، حيث كنت تشغل وقتها قائد الدفاع الجوى .. ولذلك لزم التمويه ؟!
  - تحسبا لأن تتحدث الناس ..

وأنت لاتستطيع أن تمنع الناس من الكلام ... ويمكن

للبعض أن يقول إن شيئا غير طبيعي قد حدث اليوم..

• فى الساعة العاشرة صباحا يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ذهبت أنت واللواء حسنى مبارك قائد القوات الجوية لمقابلة الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية .. ماذا حدث فى هذا اللقاء التاريخى الهام؟! .

● لقد ذهبنا إلى القائد العام للقوات لكى نطمئنه على القوات، وأن كل شيء يسير سيره الطبيعي، وأن القوات مستعدة للمعركة، ويومها قال لنا المشير أحمد إسماعيل: طبعا أنتم فاطرين النهاردة

وكنت صائما والرئيس (اللواء) وقتها حسنى مبارك كان صائما، فنظر كل منا للآخر، ومجدثنا مع المشير أحمد إسماعيل ولم نشرب القهوة!.

وكنت أول يوم صائما ولكنى أفطرت اليوم الثاني مباشرة.

هذا يقودنا إلى أن نقول لك .. كيف عرفت الرئيس
 حسنى مبارك لأول مرة ؟! .

● فى الحقيقة أننى كنت أعرفه منذ زمن، وكنا نتقابل كضباط عاديين، يسلم كل منا على الآخر، ويرحب به، ولكن تعمقت هذه العلاقة منذ بعثة روسيا، فقد تزامن توقيت بعثة كل منا فى الستينات عامى ١٩٦٤ و وظللت أنا هناك حوالى عاما ونصف العام .. والحقيقة أننا كنا نتقابل فى روسيا فى الإجازات، لأن كل منا كان يدرس فى مكان مختلف عن الآخر، ولهذا كنا كثيرا ما نتقابل فى موسكو فى الإجازات، أو نتقابل فى كثيرا ما نتقابل فى موسكو فى الإجازات، أو نتقابل فى المطاعم، وكنا نقضى بعض الوقت فى النزهة والتجول فى شوارع العاصمة فى أيام الإجازات.

- ما هو انطباعك عن الرئيس حسنى مبارك منذ الوهلة
   الأولى ؟!.
- كان الرئيس حسنى مبارك منذ أن كان ضابطا له شخصيته المميزة، وكما يقول مظهره كان يدل على مخبره.. فهو يحترم نفسه.. إنسان مؤدب .. ونظيف في مظهره .. وشخصية محترمة للغاية.. وكان محبوبا جدا

وسط زملائه ... وكان طيارا من الطراز الأول، فكما هو معروف أننا حين نكون مع زملائنا فنقول مثلا على الطيارين .. هذا طيار ممتاز .. وهذا طيار عادى .. وهذا طيار .. بمعنى أن يتم تصنيف المستوى .

والحقيقة أشهد أن الرئيس حسنى مبارك منذ أن كان ضابطا، كان طيارا على أعلى مستوى، فهو ولاشك من الطيارين الأكفاء المعروفين في القوات الجوية كلها، كان ينظر إليه على أنه له مستقبل كبير.

- كيف كان التنسيق بين الفريق حسنى مبارك بوصفه
   قائد القوات الجوية وبينك بوصفك قائد الدفاع
   الجوى ؟!.
- كان هناك تنسيق يومى، فقد كانت هناك وثيقة
   تنظيم التعاون بيننا وبين القوات الجوية ..

ولاأخفى عليك أن وثيقة تنظيم التعاون كانت مثار خلاف وجدل وإشكال قبل حسنى مبارك، واستغرقت وقتا طويلا من الجهاد، لأننى حضرت وأنا قائد صواريخ ومدفعية، ثم رئيس أركان دفاع جوى ثم قائد دفاع

جوى.. فى هذه المرحلة عاصرت كلا من القادة: مدكور أبو العز، وفرج الحناوى، وعلى بغدادى، وحسنى مبارك، أربعة قادة قوات جوية .. وموضوع تنظيم التعاون بين الدفاع الجوى والقوات الجوية كان دائما مثار جدل، لأنه حسب المدرسة الإنجليزية كان تنظيم التعاون هو أنه حينما تحلق الطائرات فى السماء يتم تقييد وسائل الدفاع الجوى .. المدفعية والصواريخ والوسائل الأرضية .. ويصبح الطيران له حرية العمل.. وهذا أبسط الصور .. فلم يكن هناك نظام التعارف بين الطائرات وبين الوسائل الأرضية .

ولقد عانينا كثيرا في يونيو ١٩٦٧ من ذلك، فقد تم تقييد النيران، فقد كانت النيران مقيدة في قناة السويس على الجبهة الشرقية من أجل تأمين طائرة المشير عبد الحكيم عامر، ودخل الطيران الإسرائيلي في هذه الفترة حرا طليقا، وضرب كما يشاء، وكانت النيران مقيدة وقتها، فهذا النظام أصبح لا يتمشى مع الحروب الحديثة وظل هذا المطلب في حالة شد وجذب بيننا وبين القوات

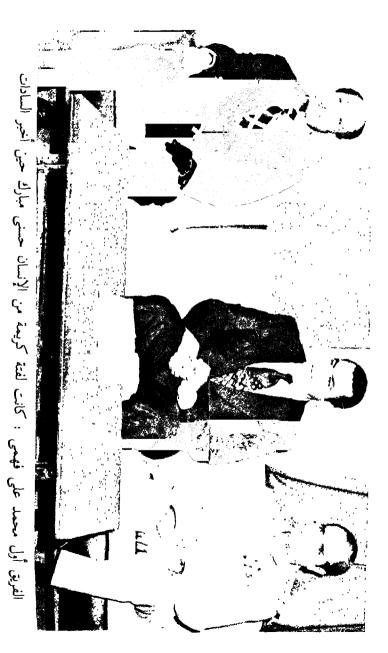

بمرض زوجتي وسرعة علاجها في الخارج .

الجوية، إلى أن جاء حسنى مبارك وبدأنا نتفهم الموضوع سويا، والحقيقة أن الرئيس حسنى مبارك كان واسع الأفق، متفهما للعملية تماما، وتم الاتفاق، وتم عمل أول تنظيم تعاون بالنسبة للمعدات الحديثة الموجودة، وبالنسبة لإمكانات الطائرات، ونظام التعارف، ما بين الطائرات ووسائل الدفاعات الأرضية لدرجة أننا حين دخلنا على المشير أحمد إسماعيل ومعنا الوثيقة وقرأها ووجد كلا منا موقع على الوثيقة قال:

«برافو ... أنا مش مصدق نفسي»!

وكان في غاية السعادة، لأننا توصلنا لهذا الاتفاق، وكان أول تنظيم تعاون، وقد أثبت هذا التنظيم كفاءته حقيقة في حرب أكتوبر ١٩٧٣. فقد كانت الخسائر قليلة للغاية، وتكاد تكون فردية، وهذا يمكن أن يحدث حتى في التدريب .. وكان ذلك بالتأكيد مثار دهشة الدوائر العالمية ..

أذكر أننى كنت مدعوا بوصفى قائد الدفاع الجوى بعد الحرب من رئيس الأركان الإنجليزى، وفي لندن كانت أحد الأسئلة التى وجهت إلى .. كيف أمكنكم تنظيم التعاون بين هذه الأعداد الكبيرة من الطائرات والكم الهائل من الصواريخ والمدفعية.. كيف استطعتم تنظيم كل هذا .. إنه بلا شك شيء كبير وعظيم ؟!

وهل واجهتم مصاعب في التنظيم المشترك بينكم ؟! حسين يكون التعاون قائما يكون الحوار سهلا، وحين يكون الإنسان متفهما المهمة تماما، فإن النجاح سيكون هو النتيجة الحتمية، خاصة إذا كان الطرف الآخر متفهما العملية أيضا، والحقيقة أن الرئيس حسني مبارك كان متفهما للغاية، وكان من السهل أن نتحدث معا لغة واحدة مشتركة نحو تحقيق الهدف المنشود بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، ولهذا كان التعاون وثيقا للغاية بيننا .

هل تذكر حضرتك موضوع الطائرة الإسرائيلية التى اخترقت مجالنا الجوى، وحين علم قائد القوات الجوية حسنى مبارك بذلك اتصل بك وذهبتما إلى مطار ألماظة ثم «بيرعريضة» وتم اختراق طائراتنا المصرية لمدة ١٣

حين علم الرئيس حسنى مبارك وقتها وكان قائدا
 للقوات الجوية باختراق الطائرة الإسرائيلية اتصل بى على
 الفور وقال لى :

«سوف أجهز عملية مضادة» .

فقلت له:

«أنا مستعد أن أحضر معك لتأمين خروج الطلعة من أجل الوسائل الأرضية، ونقط المراقبة بالنظر، وقلت له : فعلا هذا هو العمل المضاد .

وبالفعل خطط حسنى مبارك لهذه العملية وقال لى : «قابلني في مطار «ألماظة» وقابلته هناك» ..

ولم يقل أي منا لأحد بهذه المهمة .

فلم يكن أحد في القيادة لديه يعرف أين كنا، وكذلك الأمر بالنسبة للقيادة عندى يعرف أين كنا .. ثم ذهبنا إلى «بير عريضة» وأعطيت الأوامر للوسائل الأرضية من أجل المراقبة بالنظر، والوسائل الإدارية حتى لا تكون هناك بلاغات لخروج الطائرات لأن العدو يلتقط هذه

الإشارات .. وأمنت الطلعة .. وجلست مع اللواء حسنى مبارك فى المطار ، وخرجت الطلعة وعادت بسلام، وأمنت الرجوع، ثم عدنا بعد انتهاء المهمة فوجدنا المشير أحمد إسماعيل يبحث عنا فى كل مكان .. فكلما سأل عن حسنى مبارك يقولون له: عند محمد على فهمى، وحين يسال عن محمد على فهمى يقولون له: عند حسنى مبارك .. وحين دخلنا قال لنا : «أنتم فين» ؟!

فقلت له : «يا فندم.. ما هو دا أفضل تمويه لما يكون القائد العام لا يعرف مكاننا ، يبقى العدو من باب أولى لا يعرف مكاننا! فقال : «إيه الاختراقات دى» ؟!

فشرح له اللواء حسنى مبارك الموقف الذى خطط له ونجح في مهمته تماما .

فكان أحمد إسماعيل سعيدا للغاية..

واتصل بالرئيس أنور السادات وأعطى له تقريرا عن هذا الموضوع، فكان سعيدا بما خطط له حسنى مبارك ونجح فيه تماما .

- ما هي مشاعر قائد القوات الجوية حسني مبارك قبل
   وبعد المعركة ؟!
- والله إحنا عملنا كل ما في طاقتنا ، وتركنا الباقي على الله، وكمان الرئيس حسنى مبارك يشعر بأنه أدى الواجب الذى عليه تماما بجاه وطنه، فلم يقصر مطلقا في مرحلة الإعداد والتجهيز للحرب، فكان يعمل ليل نهار .

والحقيقــة أن الجميع كان يســعى لنصرة هذا الوطن ، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

- بخبرتك الاستراتيجية وباعتبارك واحدا من أشهر رجال
   الصواريخ في العالم .. ما هو الدور الحقيقي للرئيس
   حسنى مبارك في الضربة الجوية ؟!
- الحقيقة أن دور الرئيس حسنى مبارك فى الضربة الجوية كان مؤثرا وكبيرا للغاية، فهو الذى أشرف على التدريب، وهو الذى أدار أعمال القتال وخطط لكل ما حدث ، وهو الذى كان يتخذ القرارات .

إن دوره بلا شك كان كبيرا وعظيما بكل المقاييس، لأنه

er til til til fyrit i flysig i flett se til som formallaren som har som en som har som har som åre som til som

كان من الصعب أن يحرك ٢٠٠ طائرة من مطارات وقواعد جوية مختلفة وتنشرها في الجو بحيث إنها تعبر خط القنال في توقيت واحد، ويحقق الضربة الجوية، وتتوزع على الأهداف على طول ١٢٥ كيلو مترا على طول شرق القناة، وفي عمق حوالي ٥٠ أو ٦٠ أو ٧٠ كيلو مترا .. لم تكن عملية سهلة على الإطلاق .. ولكن استطاع حسني مبارك أن يحقق ما كان صعبا ومستحيلا، وانتصرنا والحمد لله وحققت الضربة الجوية كل أهدافها .

- هل حقيقة أن الفريق حسنى مبارك قائد القوات الجوية أشار إلى الرئيس السادات فى لفتة إنسانية إلى مرض السيدة زوجتك وكان ذلك أثناء رحلة مع الرئيس السادات إلى ليبيا وسوريا قبل حرب أكتوبر ؟!
- الحقيقة أنه حين مرضت زوجتى وتم عرضها على القومسيون الطبى ثم طلبوا إعادتها على القومسيون مرة أخرى لم تعجبنى الطريقة الروتينية لمعاملة زوجة قائد قوات من أجل سفرها للعلاج الضرورى فقلت:

«لا .. لا أريدها أن تسافر بهذه الطريقة» .

وتركت هذا الموضوع .

وكان الفريق حسنى مبارك يعلم تفاصيل كل هذا من خلال الحديث معه كصديق وإنسان .

وحدث أثناء رحلتى مع الرئيس السادات قبل حرب أكتوبر إلى ليبيا وسوريا .. وفى الطائرة سألنى الرئيس كعادته عن أسرتى وأولادى وزوجتى .

قال لى : «مراتك كويسة وأولادك كويسين» .

فقلت له : «كويسين والحمد لله» .

ولكنى فوجئت بحسنى مبارك في لفتة إنسانية جميلة يقول له:

«لا .. زوجته مریضة» .

فقال لى الرئيس السادات:

«إيه يا محمد الحكاية..

مراتك عندها إيه» ؟!

فقلت له : «لا أبدا .. كنت عايز أسفرها للخارج للعلاج» .

فقال : «لا .. لابد أن تسافر فورا للعلاج»..

ونادى على أشرف مروان وقال له :

«زوجة محمد على فهمى تسافر على نفقة رئاسة الجمهورية وببدل سفر خاص».

وقال لى : «لا تقلق .. أنا عايزك تركز على مهمتك .. لأننا سنحارب..

ولا يجب أن تقلق أبدا على بيتك واطمئن ..

ويجب أن تسافر معها ثلاث أربع أيام ».

وضحك وقال : «مش تروح تقعد جنبها!

لأننا سنحارب ..

يمكن أحمد إسماعيل خايف على ميزانية وزارة الحربية تسافر على نفقة رئاسة الجمهورية» .

فكانت في الحقيقة لفتة إنسانية طيبة من الإنسان مبارك في إشارته يومها إلى الرئيس أنور السادات .

● في الساعة الواحدة والنصف يوم ٦ أكتوبر أعطيت الكلمة الكودية «جبار» .. ما هي الأسس الاستراتيجية التي كنت تعتمد عليها ؟!

٠٠ في الحقيقة أن الخطة كانت تستند أساسا على السرية .. خطة الحركة والتحرك من وقت لآخر .. ودائما كنت أقول للقوات: تحرك أكثر تعيش أكثر .. فكلما مخركت على الأرض تعيش أكثر .. فلو ظللت على الأرض مدة طويلة فإن العدو سرعان ما يكتشف مكانك .. وحتى لو كانت إمكانياتك يمكن تدميرها بطائرة واحدة فإن العدو سيأتى لك بعشر طائرات ليدمرك تماما على الأرض، ولكن حين يكتشفك العدو ثم يعود لتحضير عملية الهجوم عليك فلا يجدك أو يجد موقعا هيكليا بعد نقل الموقع الأصلى فيدمر الموقع الهيكلي، فإنك بذلك تكون قد خدعت العدو دون أدني خسائر علىك .

فخفة الحركة عنصر من العناصر الأساسية المهمة، . كذلك الحشد فهو مبدأ هام من مبادئ الحرب ، ومثلما تطبقه جميع الأفرع الرئيسية كذلك الدفاع الجوى أيضا يطبقه، ولا شك أنه كان لدينا بجميع كبير لم تره أي قوات صواريخ في عصر الحرب الحديثة مثلما شهدته

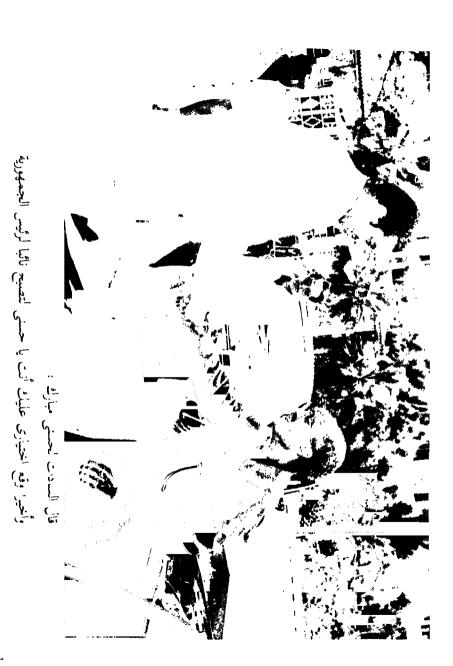

حرب ٧٣ فى غرب القناة أو مع القوات البرية . أذكر أنه كان معنا أربعة طيارين عراقيين اشتركوا فى العمليات، وكانوا حينما يرون النيران الأرضية التى تقابل الطائرات الإسرائيلية كانوا يقولون:

«هادى والله ماهى حرب..

دی جنهم!!

عمرنا ماشفنا كده..

أكيد دى جهنم»!!.

- وكيف استطاع الدفاع الجوى أن يحيد الطيران الإسرائيلي تخييدا تاما في مرحلة اقتحام القناة لتوفير الحماية لقواتنا البرية؟!
- خييد الطيران يكون بدقة الإصابة.. وطالما أستطيع إسقاط طائرة فإن العدو يعرف أن الثمن غال.. ولهذا فحين أسقطنا طائرة فإن الطيار الإسرائيلي قال:

إن معنوياتنا اهتزت ولكنها لم تدمر!!

فكلما أسقطت طائرات للعدو فإن معنوياته تهتز وتدمر بالفعل.. وهذا دعا «بليد» قائد قواتهم الجوية أن يعطى

أوامره بعدم الاقتراب لمسافة ١٥ كيلومترا من منطقة قناة السويس.. بعد أن تساقطت أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية..!

الفريق أول محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى فى
 حرب أكتوبر:

العدو الإسرائيلي استخدم جميع أنواع التداخل الإلكتروني عندنا، ورغم معداته المتقدمة للغاية إلا أننا استطعنا أن نسقط طائراته التي كانت تتهاوي وهي متفجرة في الجو.. كيف حدث ذلك؟! والذي كان من أثره أن تشككت أمريكا نفسها في فاعلية أجهزة التداخل التي تنتجها؟!

• هناك مبدأ في أعمال التداخل يقول:

إنه يمكن عمل إعاقة لكل رادار، وأى حجر ممكن تعمل لها أعمالا مضادة.. فكان العدو يعمل إعاقة وكنت أعمل له أعمالا مضادة للإعاقة، ثم إن اتساع مجال الترددات الذى كنا نعمل فيه كان كبيرا، وكان من الصعب أن تعمل تداخلا على هذا الجال الرادارى

على مدى الاتساع كله.. وكانت الثلاث كتائب لها درجة كثافة كبيرة، بحيث يصبح من المستحيل لأى طائرة أن تدخل وتخرج دون أن تصاب أو تدمر.

- هل توارى دور المدفع المضاد للطائرات أمام المفاجأة
   المذهلة لحرب أكتوبر ١٩٧٣ وهي الصواريخ؟!
- لقد سئلت هذا السؤال في لندن من قبل!.. ثبت لدينا من الحرب أن الدور الفعال الذي لايزال مؤثرا هو للمدافع الخفيفة حتى عيار ٢٣ مم.. لأن العيارات الصغيرة هذه تخرج كثافة كبيرة من النيران، ونسبة الإصابة فيها عالية جدا ، حيث إن خرطوم النيران الذي يخرج منها وفي حالة مرور الطائرة من خلال خرطوم النيران \_ يصبح من السهل إصابتها في هذه الحالة.

وقد أثبتت الأعيرة الخفيفة الـ ٢٣ مم جدارتها في الحرب.

● كان أول رد فعل للعدو الجوى بعد أربعين دقيقة من بدء هجومنا.. وهذا \_ في الحقيقة \_ زمن قصير يؤكد درجة الاستعداد العليا لدى العدو الذي هزمناه.. كيف

واجهت قوات الدفاع الجوى هذا الهجوم؟!

الجبهة الواسعة، وكان العدو لا يعرف: هل سنهجم على طول هذه المواجهة الواسعة.. أم أن هناك قطاع هجوم وقطاعا آخر سنثبث فيه.. فكان طيران العدو وهو طائر يبحث عن أماكن العبور لكى يدمرها، فكان يهجم على اتساع هذه المواجهة مما أضعف قوة تركيزه على الضربات.. لأنه حين تكون المواجهة متسعة لاتستطيع توجيه ضرباتك بنفس القوة المركزة.. فحدث تشتيت للهجوم الإسرائيلي على اتساع المواجهة الواسعة فكان هجوم الطيران الإسرائيلي هجوما ضعيفا للغاية.

والطريف أن الإسرائيليين كانوا قد اعتادوا على عملية الاختراقات الفردية.. فاعتقدوا أنهم من الإمكان عمل اختراق ناجح، ولا أحد يتصدى له، فلا يضرب ولايدمر.. واعتقدوا واهمين أن العملية ستكون مجرد نزهة! ولكنه فوجئ بأن طائراته تتساقط وبدأت معنوياته تهتز للغاية.

وفي اليوم الثاني للمعركة كان هجوم العدو بــ هجوما كبيرا، هذا بخلاف طائرات الحماية ا كانت تنتظره خارج مدى عمل الصواريخ وا • كيف خسر العدو ١٨ طائرة ولم ينجح مهمته في استمرار السيادة الجوية للمعركة ؟! في الحقيقة أن سيناريو المعركة كان كَ مفتوح بالنسبة لنا.. فهو أول شيء في تصوره تدفق القوات بضرب المعابر.. ثم بعد ذلك لابد المطارات لكي يمنع الطيران من معاونة القوات تثبيت أقدامها على الشاطئ.. فالسيناريو مقرو لنا، وكنا متوقعين أن يقوم بتلك الضربة الجوب ضرب الطائرات مرة أخرى بالضربة التقليدي فشلت هذه العملية تماما.

• ولكن لرفع الروح المعنوية هاجمت إسراءً منعزلا عن خط الصواريخ وهو بورسعيد.. كيف رجال الدفاع الجوى في بورسعيد تكبيد العد كانت فادحة للغاية رغم أن الهدف كان من الناحية التكتيكية ؟!

● الحقيقة أن مجمعينا كان منعزلا عن باقى مجميع الصواريخ فى القناة ، لكن كنت مندهشا للغاية لكثافة الضربات الجوية فى بورسعيد بالذات، ولكن زالت دهشتى بعد إسقاط طائراتهم، وأسر الطيارين، وبعد استجوابهم اتضح لنا أن الإسرائيليين كانوا متخوفين من أن تكون لنا فى بورسعيد قواعد صواريخ إستراتيجية أرض أن تكون لنا فى بورسعيد قواعد صواريخ إستراتيجية أرض أرض وهى الأسكود. لأن تواجد هذه الصواريخ بالذات فى بورسعيد من شأنه وحسب \_ المدى المعروف لهذه الصواريخ \_ تهديد قلب إسرائيل نفسها حيث الكثافة السكانية وضربها.. فكانوا متخوفين من ذلك.

· Survey of Table and Control of The Control of the

ومن ذلك أيضا تم تكثيف ضرباتهم على بورسعيد تحسبا لوجود قواعد صواريخ أرض \_ أرض، ومن أجل شل حركة أى قواعد هناك.. والحقيقة أننى عملت خدعة هناك فقد استخدمنا الدخان بكثافة كبيرة جدا .

فأعمال الإعاقة واستخدام المولدات الحرارية كانت لها نتيجة كبيرة في أعمال الإطفاء والخداع والتمويه في أثناء معركة بورسعيد.

- المصادر الغربية قدرت خسائر العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر بـ ٢٠٠ طائرة، على حين بعض المصادر الشرقية قدرت الخسائر بـ ٢٨٥ طائرة.. ماهي الحقيقة؟!
- •• نحن نقول: إن العدو خسر من ١٦٠ إلى ١٨٠ طائرة، والعدو الإسرائيلي يقول: إنه خسر مابين مفقود ومدمر ومصاب ١٣٠ طائرة حسب الإحصائية الإسرائيلية.. والعملية تقديرية.. والأدق هو الذي دخل المعركة وحارب.. وأنا أرجح أننا أدق في تقديرنا وهو من المي ١٨٠ طائرة.
- الفريق أول محمد على فهمى.. وأنت تستعيد ذكريات حرب أكتوبر بمناسبة مرور عشرين عاما عليها .. لو جاء حفيدك محمود وقال لك: ماهى الدروس المستفادة من هذه الحرب ياجدى.. ماذا تقول له؟!
- أقول له: إن الجدية والمثابرة والصبر والإتقان في العمل وحب العمل ذاته هو سر النجاح.. ففي أحلك

الظروف كنت أذكر قول الله سبحانه وتعالى « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله».

يعني إذا كان قد مسك قرح، فالقوم قد مسهم قرح مثله، ولاتعتقد أنك الوحيد الذي تعانى من الضيق، وأنت الوحيد الذي تخاصرك المصائب والمشاكل والخسائر من كل جانب.. فالعدو عنده خسائر أكبر، وفي ضيق أعظم، ثم إن الإيمان هو مفتاح النصر حقيقة.. مع المثابرة، والجلد، وحب العمل.. فقد كنا نعمل ليلا.. نهارا ولانرى أولادنا وزوجاتنا لأيام طويلة نقضيها في العمل الدؤوب المتواصل بلا كلل أو ملل.. لأننا كنا مؤمنين بالله وبالوطن وبالعمل الذي نقوم به.. كنا لانخشى الموت لأن الموت حق .. والأعمار بيد الله، طالما لديك إيمان حقيقي. وأنا لا أنسى ماحــدث في حرب ١٩٤٨، حيث كانت هناك «تبة» اسمها: «تبة الإخوان»كان عليها بعض الشباب المسلم المؤمن.. كانوا يقاتلون على هذه التبة التي لم تسقط في أيدى العدو الإسرائيلي حتى الهدنة، رغم أن العدد الذي كان

يقف عليها عشرة أفراد فقط ولكنهم كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وبالمهمة التي جاءوا من أجلها.. أيضا رأيت الإيمان الحقيقي حين كان اللواء محمد بخيب مصابا، وكنت أعمل معه في معهد الدراسات للضباط العظام، وكان اللواء محمد نجيب قائدا لهذا المعهد، وكنت أركان حرب المعهد، وحين قامت حرب فلسطين تولى محمد نجيب اللواء السادس الذي كانوا يطلقون عليه «اللواء الطيار»، فأصيب محمد نجيب بطلقة في الرئة بجوار القلب، وبجا منها، لأنه كان يحمل مصحفا.. والمصحف حرف الرصاصة فلم تخترق القلب واستقرت في الرئة.. وأجروا له عملية جراحية في مستشفى المواساة، وزرت محمد نجيب في المستشفى، وكان في الحجرة المجاورة له اثنان من «تبة الإخوان»، فزرتهما بعد زيارة محمد نجيب، كان أحدهما قد فقد عينيه والآخر فقد فكه.. وكان كل منهما في روح معنوية عالية فهذا يقول لذاك : تقدر تغمز لي بعينك . . والثاني يقول له: طيب طلع لي لسانك كده.. شوف الروح المعنوية.. يعنى لو أناس عاديون بلا روح معنوية .. كانت روحهم المعنوية في الحضيض ولاينامون إلا بحقن منومة، ولكن هذا يطلعك على مدى الروح المعنوية..

ولهذا «مونتجمري» كان صادقا حين قال:

«مهما كانت الخطط جيدة..

وعلى أحسن صورة ممكنة..

فإنها ستئول في النهاية

إلى يد الجندى الفرد».

ولذلك فإن النصر سيكون في جانب الأحسن تدريبا والأقوى في الروح المعنوية.. وهذا ولاشك طريق النصر الذى سار فيه الجندى المصرى في حرب أكتوبر ١٩٧٣ الجيدة.





1978 Organism in I have been within an

حسنى مبارك مسن شهادة خبراء العالم للضربة الجوية.. إلى شهر ادة النسسادة المسادة ا ● المشير أحمد إسماعيل يشيد بكفاءة وبطولة حسنى مبارك وانتزاعه السيادة الجوية فى المعركة أمام كل الطيارين!

18 CONTRACTOR OF THE CONTRACTO

- قائد القوات الجوية الفرنسية :
  القوات المصرية أدت عملا بطوليا
  فى حرب أكتوبر لا تستطيع أى
  قوات جوية فى العالم أن تقوم
  يه !!
- الفريسق أحمسد نصسر ، الطيار المصرى حطم الأرقام القياسية فى الحرب، وكان معدل الطيار الواحد ست طلعات على حين أن أقصى معدل ثلاث طلعات نقط !

- محمد عبد المنعم :
   استمرت ملحمة الطيران بصمت
   العظماء ودون أى بادرة يأس أو
   تردد حتى نصر أكتوبر ١٩٧٣ .
- الفريق علاء بركات :

   القوات الجوية أتاحت الفرصة
   لقواتنا البرية كى تعبر وتحتل أرضا بدون أي تدخل من القوات
   الجوية الإسرائيلية !

ولقد أشاد الرئيس الراحل أنور السادات بدور القوات الجوية في معركة أكتوبر حين قال:

«إن ماقمتم به وما أنجزتموه خلال معركة أكتوبر من أروع ماقامت به أية قوة جوية عبر التاريخ منذ أن عرف العالم القوات الجوية والحروب الجوية».

وقد أشاد المشير أحمد اسماعيل بكفاءة وبطولة اللواء حسنى مبارك فى حرب أكتوبر وانتزاعه السيطرة والسيادة الجوية فى المعركة.. حدث ذلك أمام الضباط الطيارين أثناء زيارة المشير أحمد اسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة لعدد من القواعد الجوية والتى تضم تشكيلات من المقاتلات، والمقاتلات القاذفة، والقاذفات، والهليكوبتر، فى ١٥ نوفمبر ١٩٧٣، مما دعا الصحفى الأمريكى الشهير «روبرت هوتز» أن يقول عن روعة النصر لقواتنا الجوية فى حرب أكتوبر:

«إنها دخلت حربين وليست حربا واحدة:

الحرب الأولى: بدأت يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ حتى ١٠ أكتوبر، والحرب الثانية: بدأت يوم ١٦ أكتوبر حيث

قاتل الطيارون المصريون في معركة جديدة ضد طائرات جديدة وأسلحة جديدة وتكتيكات جديدة وانتزعوا النصر في النهاية».

أذكر حين زار الجنرال «جريجو» قائد القوات الجوية الفرنسية مصر عام ١٩٧٩ شد بحرارة على أيدى أبطال الطيران المصريين وقال لهم بالحرف الواحد:

«لقد أديتم عملا خلال حرب أكتوبر لايمكن لأية قوات جوية في العالم أن تقوم به مهما حاولت ذلك! لم أكن أصدق مطلقا ماقرأته عنكم في كتب التاريخ العسكرى والجوى.. ولكن على الطبيعة الآن، وبعد أن شاهدت بنفسي إمكانياتكم، أستطيع أن أؤكد أنكم أبطال حقيقيون في مواجهة أية ظروف، ولا غرابة في ذلك مطلقا..

ألستم امتدادا لجدودكم الفراعنة!!

وقد أعلن الفريق محمد حسنى مبارك قائد القوات الجوية في أعقاب حرب أكتوبر وبالتحديد في ١١ ديسمبر ١٩٧٣ أنه:

«من الحقائق المعروفة عن حرب ٦٧ أن العدو قد تمكن من ضربة جوية مركزة ضد القوات الجوية المصرية من إحداث خسائر كثيرة بها، الأمر الذى جعل القوات وقتئذ غير قادرة على تنفيذ مهامها أو القيام بواجباتها أثناء العمليات.

إن القوات الجوية لم يكن بها إلا عدد محدود من المطارات غير المحصنة وغير المحمية تتمركز بها الطائرات في العراء وفي غير دشم محصنة مما يعرضها للخسائر الكثيرة في الهجمات الجوية.

حقيقة حرب ٦٧ كانت منطلقا لنا لبناء القوات الجوية، وأعطتنا خبرة كبيرة، وخرجنا بدروس مستفادة منها حتى ننشيئ قوات جوية تمكنها من تنفيذ مهامها حيال الوطن.

بعد حرب ٦٧ وبعد دراسة الموقف للقوات الجوية وجدنا أنه لابد من زيادة عدد الطيارين بالقوات الجوية حتى تتمكن من أداء مهامها.

إن إعداد الطيارين كما هو معروف مسألة وقت، والطيار

en en tradition de la companya de l

لايشترى وإنما الطيار يدرب ويحتاج إلى وقت كبير في التدريب من أربع إلى خمس سنوات.

أنشأنا فى المطارات ممرات كثيرة حتى أن ده يصعب على العدو إذا جه عشان يدمر مطار حايدمر ممر، إن دمر واحد مش حايدمر الثالث، عملنا دشم عشان نحط فيها الطائرات.

عندنا حالات استعداد بصفة مستمرة فى أنحاء الجمهورية، يعنى طائرات جاهزة للإقلاع فى خلال من دقيقتين ونص إلى ثلاثة لاعتراض أى هدف معاد، يظهر على شاشات الرادار أو يبلغ عنه بالمراقبة بالنظر.

دى مهمة مستمرة من بعد ٦٧ لم تنته إلى الآن..جت حرب الاستنزاف ،كل ده حمل زائد على القوات الجوية أثناء بجهيزها، وبنائها، وتدريب طياريها بأطقمها للعمليات. طبعا كنا مابين حالات استعداد، ومابين تدريب، ومابين قتال جوى، حاجات كثيرة جدا في وقت واحد، إلا أن إحنا أمكننا أننا نجتاز هذه المرحلة، ولتصميمنا على أن المعركة آتية لامفر منها فكرنا لابد

أن نستمر في البناء بأي شكل كان.

بعدين حا اتكلم على معركة أكتوبر ١٩٧٣، القوات الجوية في أى عمليات هجومية لها مهام رئيسية تنفذها في هذه العملية مهمة.. من مهامها أن القوات الجوية تقوم بضربة مركزة، أو ضربة رئيسية، أو ضربة كبيرة، زى ماتسميها ضد أهداف العدو ومطاراته، حتى لاتؤثر على هجوم القوات على قيام القوات البرية بالعمليات الهجومية.

کان علی وسائل الدفاع الجوی وصواریخه الحمایة ضد هجمات العدو حتی لاتؤثر علی طیاراتنا عندما تقوم بمعاونة الجیش، وضرب مرکز السیطرة بتاعنا، یعنی المرکز الرئیسی اللی بیدیر الطیران بتاعه، یوجه الطیران بتاعه، تضربه وشل فاعلیته یقوم بربکه فی استخدام طیرانه ولو لفترة ما إلی أن تنفذ أولی مراحل العملیات. إذا کان له محطات شوشرة تشوشر علی محطات الرادار التی تؤثر علی الدفاع الجوی، وعلی القوات الجویة فی عملیاتها دی ـ برضه من مهامه. إذن الضربة الرئیسیة عملیاتها دی ـ برضه من مهامه. إذن الضربة الرئیسیة

هى ضربة رئيسية كبيرة بقوة كبيرة من الطيارات لتؤثر أو تشل أو تدمر هذه الأهداف بسرعة حتى تمكن القوات البرية أو قوات الدفاع الجوى من إمكان تنفيذ مهامها وكذا القوات الجوية.

القوات الجوية لها مهمة أخرى، وهي: الاشتراك مع قوات الدفاع الجوى، في حماية الأهداف الحيوية.

القواعد الجوية والأهداف الجوية في الدولة حاجة مهمة جدا لابد من تأمينها وحمايتها.

القوات الجوية برضه بتضرب احتياطيات الجيش المعادى كلما تقدم في انجاه قواتنا أثناء تقدمها، أيضا القوات الجوية تشارك القوات البرية في معاونتها أثناء عملياتها وتعاون القوات البحرية.

القوات الجوية تقوم بصد الهجمات الجوية أيضا المعادية بالاشتراك مع قوات الدفاع الجوى.

القوات الجوية أيضا عليها مهمة الاستطلاع الجوى، ومهمة أخيرة للقوات الجوية عموما هي التعاون مع قوات الإبرار.. يعنى إنزال قوات الإبراز، قوات الصاعقة التى تنزل فى أوقات معينة علشان عمليات تخريب، علشان تعطيل.. إلخ.. اللى بتقوم بنقلها وتنفيذها هى القوات الجوية عمليات الإنزال إذا كان فيه إنزال من طيارات للمظليين اللى بتقوم بها القوات الجوية.

الضربة الجوية الرئيسية:

قمنا في ٦ أكتوبر بالضربة الجوية الرئيسية في القوات الجوية بعدد كبير جدا من الطيارات. عبرت الطيارات دى القنال، ما هش سر الساعة ١٤٠٠ وكلها في وقت واحد.

هذه الطائرات توجهت إلى الأهداف المحددة قيادة، مراكز شوشرة، ومواقع صواريخ اللى تؤثر على القوات الجوية في عملياتها، والحقيقة ماكان حد يعرف الضربة المجوية المركزة دى، يمكن الطيارين نفسهم لحد ماجم يركبوا الطيارات وأخدوا تلقين وهم فاهمين إنه مشروع فيه بعض ميكانيكيين وفنيين اللى صانوا الطيارات. الطيارات طلعت وضربت ورجعت ومايعرفوش أن

الطيارات دخلت سينا.. الطيارات رجعت ونزلت وخلصت المهمة بتاعتها ونزل.. أنا فاكر بعض الطيارين في مطار ما قالوا لهم:

«أنتم واقفين مبلمين كده ليه، أنتم عارفين كنا بنعمل إيه، إحنا رحنا ضربنا في الحتة الفلانية»..

الحقيقة كانت حتى مفاجأة للفنيين والناس كانت بتتنطط من كتر الفرح ومش مصدقين أن التشكيل بتاعهم قام بتنفيذ مهمة في سيناء، الضربة الجوية دى نفذناها بنجاح ووصلنا إلى الهدف بتاعها..

من ضمن الحاجات الرئيسية اللي أحب أذكرها أن إحنا ضربنا مركز سيطرة كبير في سينا اللي هو «أم مرجم» اللي بيسيطر على القوات الجوية والدفاع الجوى في سينا، وضربنا راداراته، وده شل هذا المركز، واضطر العدو لنقل مركز السيطرة إلى مكان آخر، وحصل ارتباك كبير جدا في القيادة الإسرائيلية ما أمكنش السيطرة على طائراته، مش قادر يعمل حاجة، حصل ارتباك كبير جدا في استخدام قواته الجوية، لأن

مركز الاتصال والسيطرة تقريبا دمر.

من المهام المهمة برضه اللى نفذتها الضربة المركزة، أن هناك فيه مركز شوشرة في سيناء، مركز شوشرة اللى بيشوش على شاشات الرادار، هذا التشويش يؤثر على عمليات الدفاع الجوى سواء صواريخ أو رادارات، يؤثر على على عمليات القوات الجوية عند توجيه المقاتلات إلى أهداف معادية، هذا الهدف دمر ولم تتمكن القوات المعادية من استخدامه، يمكن لحد وقف إطلاق النار ولذا تمكنت قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية من تنفيذ عملياتها بنجاح، طبعا علاوة على وسائل الدفاع الجوى التي دمرت .

لكن أنا أقول بس الحاجات البارزة في هذه الضربة، علاوة على المطارات زى المطار الرئيسي في سينا، وده اللي كان قريب من قواتنا، واللي بيبقي النشاط فيه كبير جدا، هذا المطار عطل يمكن حوالي ثلاثة أو أربعة أيام، إحنا بعد كده تكررت الضربات دى في أيام مختلفة بس بأحجام أقل، وابتدت القوات الجوية بعد ذلك تقوم

بعمليات اشتراك فى الدفاع الجوى وصد الهجمات الجوية، لأن إحنا كنا منتظرين بعد كده بعد الضربة دى أن هو قد يضربنا بضربة جوية أخرى، بضرب مطاراتنا زى ماكان بيعمل سنة ٦٧، وابتدت القوات الجوية تنفذ بقية مهامها اللى هى معاونة الجيوش، معاونة القوات البحرية وعمليات إبرار.

كل هذه العمليات.. الحركة ابتدت تمشى، والعجلة سارت، وابتدت القوات الجوية في تنفيذ مهامها لصالح العملية الهجومية.

فى هذه الفترة القوات الجوية قامت بمعارك عنيفة بينها وبين مقاتلات العدو، يمكن فى الست أيام الأولى قمنا يمكن بحوالى سبع معارك عنيفة جدا فى شمال الدلتا، كان العدو بيحاول يهجم على مطاراتنا بستين سبعين طيارة، والحقيقة نجحنا بالتعاون مع وسائل الدفاع الجوى فى صد هذه الطيارات، ماعدا بعض طيارات كانت تسلل إلى بعض المطارات، وتضرب فى أى حتة، لكن إذا كانت مرة جت على ممر وإلا حاجة إنما أصلح

1. 18 Sec. Late 1 March 1 Committee of the State of the S

بسرعة ولم يتعطل مطار من المطارات.

أكبر معركة جوية:

فيه معركة من ضمن هذه المعارك تعدت خمسين دقيقة، معركة جوية تقعد خمسين دقيقة تعتبر معركة كبيرة جدا، المعارك عادة عشر دقائق، ربع ساعة الاشتباك وينتهى، ده عشان وقود الطيارة وطول فترة المعارك .. إلا أن هذه المعركة تعدت خمسين دقيقة.

اشترك في المعركة دى من عندنا يمكن حوالي من ستين إلى سبعين طيارة من مطارات مختلفة، بمجرد عبور الطيارات المعادية ساحل البحر الأبيض المتوسط من عند دمياط، والمناطق دى وصلت الطيارات يمكن قبل المطارات، كانت الطيارات في دشمها بأعداد كبيرة جدا في هذه الفترة، كان يمكن من أول الاشتباكات الجامدة كانت هذه المعركة الطيارين بقوا يشتبكوا مع الطيارات كانت هذه المعركة الطيارين بقوا يشتبكوا مع الطيارات الفانتوم بصفة خاصة، واللي كان لها أسطورة كبيرة، وكانوا بيضربوهم بمنتهى البساطة، بمنتهى السهولة، ولم تتمكن الطيارات من إلقاء قنابلها أبدا على

المطارات، ورمتها في المزارع. هي الحقيقة أصابت مناطق كبيرة أخرى غير المطارات، لكن الطيارين أخذوا ثقة رهيبة جدا في هذا، وبقوا يتباروا في الإقلاع عند الأمر بإقلاع طيارات القتال الجوى، يتباهى بأنه ضرب فانتوم وضرب اثنين وعاوز يضرب واحدة ثالثة، كان سباق غريب جدا، الواحد ماكنش يتصوره أن تصل إلى، هذا الحد، الروح القتالية كانت عالية جدا، الطيار بينزل بيتنطط فرحان يطلع طلعة واثنين وثلاثة، وفي انجاه من الانجاهات وصل مرة عدد طلعات الطيار في اليوم الواحد ٦ طلعات قتال في اليوم، ده يعتبر عدد ضخم جدا. العدو كان بيقول سنة ٦٧ إنه بيطلع عدد طلعات كبيرة، الحقيقة ثبت أن إحنا ممكن نعمل هذا، بل فيه أكثر من كده، إن هو كان بيعيد الملء بيقول في ٨ دقائق، وحقيقة أن طيارنا كان بيعيد الملء في ست دقائق. وفي المعركة الطويلة دى أحب أوضح حصلت مرة في هذه المعركة أن فيه طيارات دخلت الاشتباكات ونزلت في أحد مطاراتها، والطيار ماطلعش من الطيارة ومون

الطيارة وكمل الإقلاع لدخول نفس المعركة.

الكلام ده استمرينا في القتال الجوى وضرب احتياطات العدو ومعاونة الجيوش، ووصل يمكن عدد الطلعات بتاعة القوات الجوية في أحد الانجاهات يمكن حوالي ٣٠٠٠ طلعة يمكن في سبع ثمانية أيام بأعداد محدودة من التشكيلات.

معركة جوية فوق منطقة الثغرة..

بعد يوم ١٦ اللى حصل فيه الثغرة استمرت القوات الجوية في تأدية المهام بتاعتها، واستمرار عملية القتال الجوى مع المقاتلات المعادية رغم التعزيز الأمريكي اللي حصل للقوات الجوية المعادية. دمرنا مدرعات كثيرة برضة للجيوش، عاونا الجيوش كثيرا جدا، قاتلنا حوالي الممركة في منطقة القتال عند منطقة الثغرة، وصل يمكن عدد ساعات يربو على ٢٥٠٠ طلعة في هذه المنطقة في حوالي سبع أيام مابين ضرب ومابين قتال جوى، إحنا بنسقط طيارات كثيرة. ونسيت أذكر حاجة إن في اليوم اللي كانت فيه المعركة الطويلة كان فيه

معركة قبلها قصيرة وصل عدد الطائرات التي دمرت بواسطة الطيارات والمقاتلات إلى ١٧ طيارة.

عدد الحقيقة إحنا ماكناش نفكر فيه من الأول، وهذا العدد رفع معنويات طيارينا بشكل عالى جدا، واستمر القتال في منطقة غرب القنال برضه بالمقاتلات والمقاتلات القاذفة كلها تندفع أعداد كبيرة جدا للضرب ودمرنا أعدادا كبيرا، وعملنا خسائر كثيرة جدا في المقاتلة، والصور موجودة بتبين والسيد الوزير شافها، ودمرنا معدات كثيرة، وواحد من الطيارين بتوعنا الأسرى بتوع الهليكوبتر كان في منطقة جنوب «فايد» وقاعد في بتوع الهليكوبتر كان في منطقة جنوب «فايد» وقاعد في الجوى يوم ١٨، ويوم ٢٠ شاف المنظر بتاع القتال الجوى يوم ١٩، ويوم ٢٠ كان فيه معركتين يوم ١٩ ومعركة يوم ٢٠ قال:

«أنا شفت القتال الجوى كامل ورغم أنا كنت محصور أنا كنت باتنطط من الفرح في الخندق، رغم أن أنا عارف هنا يمين وشمال وحاتمسك، لأني أنا عديت الطيارات التي دمرت بواسطة الطيارات بتاعتنا، ١٨ طيارة

عديتهم وشايفهم، منهم ٤ بيني وبينهم ٦٠٠ متر اشقين قدام الخندق اللي هو فيه، ولم يقفز الطيار ولم أرَّ طيارا قفز في القتال، الحقيقة إحنا وقع لنا عدد، إنما عدد لايقارن بالـ ١٨ طيارة في اليومين بتوع القتال.. دى بيبين مدى إصرار الطيار ومدى كفاءته الواسعة في القتال الجوى، وهي الحقيقة عملية كانت مختاج إلى تدريب كثير جدا، وأنهم وصلوا لهذا المستوى، الحقيقة اللي يستحقوا التقدير ده بالنسبة للمقاتلات. أما بالنسبة للمقاتلات القاذفة فمهمتها القصف، مهمة القصف عاونت الجيوش كثيرا، ضربت بعض احتياطات متقدمة، وقادة الجيوش يشهدوا بدقة هذا الضرب، وأفتكر قائد الطيران الإسرائيلي يومها قال في المؤتمر اللي عمله مع الطيارين بتوعه يوم ٢٤ الكلام الآتي:

«إن القوات الجوية المصرية \_ المقاتلات والقاذفة \_ أصبح مستواها جيد جدا وأصبحت تدمر الأهداف بدقة».

هذا هو كلام العدو اللي هو قائد الطيران الإسرائيلي في خطابه مع طيارينه يوم ٢٤ قال لهم: «إن المقاتلات القاذفة تدمر أهدافها، ويشهد بدقة الطيارين في المقاتلات القاذفة الحقيقية اللي ضحوا كثيرا ونفذوا مهامهم بدقة أكثر من اللازم، ولو أنهم خسروا، إلا أن مهامهم كانت باستمرار ناجحة.

نيجى ونرجع لطيارى الهليوكبتر.. الهليوكبتر دى لأول مرة فى هذه الحرب دخلت واشتركت فى العمليات الهجومية، الهليوكبتر أدت مهامها ببطولة وشجاعة فائقة، الهليوكبتر قامت بنقل قوات الإبرار لأرض العدو وبالليل والمغرب، وفى كل وقت وصلت داخل أرض العدو، نزلت قوات الصاعقة اللى بتنفذ مهامها، ورجعت ابتدت تشتغل فى إمداد برضه الجيش الثالث لما كان فى الظروف الصعبة فى أى حاجات صعبة وصلت لجنوب الظروف الصعبة فى أى حاجات صعبة وصلت لجنوب سيناء، وكانت بتنزل قوات وبتعمل عمليات خاصة، قامت بمهام قتالية كثيرة، ودى كانت أول مرة قامت بمهام قتالية كثيرة، ودى كانت أول مرة الهليوكبتر تقوم بهذه المهام وبأعداد ضخمة وكبيرة.

عاوز أضرب بعض أمثلة لبعض بطولات كانت بتحصل

بطولات فذة للرجال:

أثناء تنفيذ هذه المهام: الطيارين اللى كانو بيروحوا يتعاملوا مع الأهداف، وأتذكر بالضبط الناس اللى راحت مثلا على منطقة «أم خشيب» علشان تضرب مركز الشوشرة، أنا كنت بأؤكد على دقة ضرب هذا الهدف، إلا أن الطيار بدل مايعمل هجمة واثنين أكثر من كده يعرض نفسه فكان بيعمل ثلاثة وأربع هجمات، مصر على تدمير الهدف بأى ثمن كان، وبأى تضحية كانت، وكذا في باقى الأهداف المهمة .. كان طيار المقاتلات القاذفة.

| Table | Ta

كان فيه طيار عمل أول هجمة على طيارات واقفة على الأرض، وفي الهجمة الثانية أبلغ أن طيارته أصيبت، نطق في اللاسكى وكلهم سامعينه قال: الله أكبر، وراح داخل في بقية الطيارات، لبس في حوالي خمس ست طيارات فانتوم ومات معاهم.

المقاتلات دايما في حالات الإقلاع بتاعتها بتأخد دقيقتين ونص ثلاثة، الحقيقة في هذه العمليات حصلت أرقاما قياسية لاعندنا ولا عند العدو، ولاكنت أتصور أنا



الكاتب المتخصص في الشئون العسكرية محمد عبد المنعم مع نسور مص

شخصيا الـ ٨ طيارات كانوا بيطلعوا الأربع طلعات، رقم قياسى فى تنفيذ المهام. الطيار كان بيكون سعيد جدا. أثناء القتال الجوى كان فيه بعض الطيارين أثناء الاشتباكات يصاب ويقفز بالمظلة أو ينتهى الوقود بتاعه لأى سبب من الأسباب يقوم يقفز، فى الأوقات العادية الطيار كان يقفز يقول ضهرى بيوجعنى ويوصل للمستشفى علشان يقعد فيها ١٥ أو ٢٠ يوم يمكن شهم.

Walter to the Bulleting of the

هنا كان طابع غريب جدا يقع اثنين ويقع ثلاثة أربعة خمسة يقولوا له: دكتور الطيار يذهب للمطار، ومنهم من كان يذهب لحالات الاستعداد، ويتربط في الطيارة ويطلع يشتبك مرة واثنين وثلاثة وعنده ألم في ظهره. وأنا أذكر واحد نط عند قريب من «إنشاص» وبعدين ضلوعه حصل فيها جروح، كل مافيها أنه راح ربط نفسه بشاش من غير مايقول لحد، واشتبك في معركة عنيفة جدا في منطقة «فايد».

وقد أعلن الفريق طيار حسني مبارك قائد القوات الجوية

في كلمة وجهها إلى قواته في ٢ نوفمبر ١٩٧٤ بمناسبة الاحتفال بعيد الطيران:

«أن الطيارين المصريين استطاعوا أن يحطموا أسطورة الطيران الإسرائيلي المزود بطائرات حديثة ذات تجهيزات أكثر تقدما كالفانتوم والميراج».

وأضاف.. «أن المقاتلات السوفيتية من طراز «ميج ٢١» أثبتت كفاءتها في مواجهة الفانتوم والميراج، وأثبتت أنها مقاتلات ممتازة».

وأشار القائد إلى الدور الذى لعبته قواتنا الجوية فى معارك أكتوبر، مؤكدا اعتزازه بأن رجاله كانوا أول من أطلقوا «الشرارة» فى ٦ أكتوبر لتنفيذ العملية «بدر»، كما أشار إلى التضحيات البطولية التى بذلها رجال الطيران.

وقد أشاد الرئيس أنور السادات بدور القوات الجوية برئاسة الفريق حسنى مبارك في معركة أكتوبر، ووصفها بأنها أفقدت إسرائيل توازنها خلال ساعات قليلة، وحيا الرئيس السادات في كلمته حسنى مبارك الذي قاد القوات الجوية خلال المعركة، وكان مثالا لمصر التضحية

والثبات والصمود والأداء..

وكان ذلك أثناء لقاء الرئيس السادات في المعادة «بلبيس» المعادات السادات:

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

«أبنائي رجال القوات الجوية، ورجال الدفاع الـ ورجال القوات الخاصة أبدأ باسم الله وكأننا التقينا في هذا المكان كأننا على موعد مع القدر، لقائي بكم في هذه القاعة وفي هذا المكان يوم ١٢ سنة ١٩٧١ وفي اليوم التالي مباشرة يوم ١٣ مايو ! ثورة التصحيح المعروفة بثورة «١٥ مايو» بدأت من تذكرون أننى من هذا المكان أعلنت لكم والشعب لم أسمح بمراكز قوى، ولن أسمح بصراع أيا كان هذا الصراع، لأن أمامنا معركة الشرف.. في هذا الو كنا في سنة ١٩٧١، وكان كل عملنا وكل ه وكل عرق نبذله كان من أجل تحقيق المعركة قلت : إنى لن أسمح بمراكز القوى، ولن أسمح بالصراع سيعيقنا بالتأكيد عن القيام بمعركتنا، حاتدخلنا متاهات الصراع على أنفسنا، داخل أنفسنا، ومع نفسنا، داخل بلدنا ننكفئ على نفسنا ونترك العدو في الخارج. مرة أخرى جيت بعد المعركة وحكيت بعض الشيء عن البطولات اللي قامت بها قواتنا الجوية وجميع فروع قواتنا المسلحة. القوات الجوية لها مركز خاص كما تحدث قائد القوات الجوية تماما وهو أنه في سنة ٥٦ ثم سنة ١٩٦٧ حدث هناك من القيادة إهمال، وألصق هذا الإهمال بالقوات الجوية ظلما وزورا، كما ألصق ببقية القوات المسلحة بعد ذلك أيضا، وزى ماقال قائد القوات الجوية تماما وزى ما النائب حسنى الآن في اللجنة ـ لجنة كتابة التاريخ ـ بيحقق أسباب هزيمة ٥ يونيو، حايتضح تماما أن القوات المسلحة ضحية لهزيمة ٥ يونيو، ولم تكن أبدا من أسبابها.

بعد الأداء الرائع اللي عملتوه ياولادى في معركة أكتوبر، لابد لى أن أقرر هنا أمامكم وأمام شعبكم وعلى مسمع من الأمة العربية كلها زى ما قررت أمام الجيشين الثانى والثالث أن شعبهم وأمتهم مدينة لهم

اليوم بقرار أمامكم وأمام شعبكم وأمام أمتكم العربية أن شعبكم وأمتكم وزيادة على ذلك بقية فروع القوات المسلحة مدينة للضربة الأولى للقوات الجوية بكل ما أحرزناه من نصر.

جميع فروع القوات المسلحة أدت واجبها على أروع صورة.

القوات الخاصة قوات الدفاع الجوى.. قوات الدفاع الجوى ضربت السيادة الإسرائيلية الجوية في الأيام الثلاثة الأولى إلى الحد اللى صدرت فيه الأوامر من القيادة الإسرائيلية باعترافهم بعدم الاقتراب من القناة لطياريها ، وفي الأيام الثلاثة الأولى فقدوا أكثر من ثلث سلاح الطيران على الجبهة المصرية.. ثلث سلاح الطيران الإسرائيلي.. وزج بالطيارين اللى كانوا بيفاخروا ويباهوا بيهم.

قواتنا الخاصة أخيرا بس في الشهر الماضي أعلنوا وقالوا: إن الثغرة اسمها «وادى الموت» بس اللي أعلن ده إسرائيل، أعلنوا أخيرا أن الثغرة لم تكن إلا وادى الموت

CONTRACTION OF THE STATE OF THE

قامت قواتنا الخاصة فيه بأروع وأمجد البطولات. قواتنا الجوية أتكلم عن مين ولا مين من فروع القوات المسلحة..

قواتنا الجوية بالضربة الأولى أفقدت إسرائيل توازنها وأصبحت حربنا تسمى حرب «الست ساعات» بدل حرب «الست أيام» اللي قالوا عليها سنة ١٩٦٧: حربنا إحنا كانت حرب الست ساعات.. في ست ساعات وأقل فقدت القوات الإسرائيلية توازنها كاملا.. لابد أن نعترف بالقوات المسلحة وبالشعب وفيي أمتنا العربية بالجدارة والأداء اللي قامت به قواتنا الجوية بالضربة الأولى، ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع.. مهدت عشان الأمة العربية كلها تصبح القوة السادسة في عالم اليوم باعتراف الكل أداء عسكريا واستخداما لكل طاقاتها وهو البترول.. لما بنجتمع من أسعد اللحظات عندى، الحقيقة لما باجتمع بيكم ونتذكر قبل المعركة لما كنت بالتقى بيكم في أسرابكم، وفي ثكناتكم، أنتم والقوات الخاصة وقوات الدفاع الجوى في مرابضها،

فى الجو فى الوقت اللى الثانى بيقعد ساعة وأكثر من ساعة، ماتخلفش سلاحنا الجوى أبدا.. روعة وبتملانى يا أولادى.. فخر وعزة فيكم وشعبكم وأمتكم بيملأهم الفخر بيكم وبأدائكم.

وإذا كان لى من كلمة أقولها وأنا باحييكم النهاردة أحيى قائدكم السابق حسنى مبارك.. «كان وقتها نائبا لرئيس الجمهورية».

خلال المعركة كان مثلا لمصر.. مصر العذراء.. مصر التضحية.. مصر الثبات والصمود.. مصر الأداء.. كلفته بالمعركة، وكلفته أيضا أنه يحمى سماء مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وعاونتوه يا أولادى.. وأديتوا المهام بأروع مما أعطيت لكم، أنا قلتلكم هنا تذكروا لن أكلفكم بمهام خارج قدرة السلاح اللى فى ايديكم.. أنتم أديتم بالسلاح اللى فى أيديكم مهام أكبر وأروع أنتم أديتم بالسلاح اللى فى أيديكم، كان فى معركة من قدرة أى سلاح كان فى ايديكم، كان فى معركة الده كان فى معركة المحرة الله كثر من ١٣ دقيقة، المحرة المحرى ولم يستطع سلاح الجو المصرى ولم يستطع سلاح الجو

partition, more property of the control of the cont

الإسرائيلي أن ينفذ إلى سماء مصر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وعلى مسافة ١٨٠ كيلو من بورسعيد إلى السويس جبهة القتال الكاملة. أديتم.. أديتم بروعة.. أديتم بشرف.. أديتم بأمانة.. أديتم بأروع زى ما باقول مما يتصور أي إنسان، وعشرات الأضعاف مما يعطيه السلاح اللي في ايديكم، علشان كده يا أولادى كونوا واثقين أنه لن نتخلف أبدا مرة أخرى، إحنا عارفين السلاح الغربي كان مدى إسرائيل تسهيلات أد إيه في الطيران.. أنتم بدون تسهيلات في طياراتكم من السلاح الغربي كنتم أكثر من ند، لأنكم أضفتم من ذاتكم .. من إيمانكم.. من تدريبكم.. من أدائكم.. من صلابتكم أضفتم الكثير، علشان كده كان السلاح اللي في ايدين اللى قدامكم انتفض في ايديكم، وانتصر بيكم، وانتصر لسلاحكم، وانتصر لقواتكم المسلحة، وانتصر لشعبكم، وانتصر الأمتكم.

وكانت لمسة وفاء بعد هذا الوفاء الرائع يجيني حسني مبارك قائد السلاح الجوى يقول لي:

«إحنا أدينا الأداء»..

قلت له:

«نعم بأروع مما طلبت منكم، وآلاف المرات أكثر مما كلفتكم»..

قال:

«إذن نمحو كل مافات.. وقائد سلاح الطيران اللي تسبب في نكسة ٥٦ و ٦٧ وتسبب فيما ألصق بالسلاح الجوى ومن معاه، أنا باسم القوات الجوية أنا باطلب أنهم يخرجوا وتنتهى هذه الصفحة.

تانى يوم خرجتهم جميعا بناء على طلب حسنى مبارك تعبيرا عن إرادتكم أنتم.

لمسة وفاء.. لمسة وفاء وإخلاص هي مصر.. مصر الوفاء.. مصر الانطلاق... مصر الحب.»

وقد ألقى الفريق حسنى مبارك كلمة أمام الرئيس السادات فى V يونيو السادات فى V يونيو ١٩٧٤ فى الكلية الجوية فى «بلبيس» وقال فيها:

«اسمحوا لى سيادة الرئيس أن أرحب بكم اليوم في

القوات الجوية بعد انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ذكرى هزيمة يونيو التي عبرناها، إن ذلك التوقيت يحمل في طياته كثيرا من المعاني أولها:

أن الله جلت قدرته قد غير أمرنا من حال إلى حال، ومن يأس إلى أمل، ومن هزيمة إلى نصر، ومن انكسار إلى انطلاق. وحقيقة ذلك مرجعه أننا قد غيرنا أنفسنا فتغيرت أحوالنا مصداقا لقوله تعالى:

## «إِيَّ الله لإيغير ما بقوم حتى يغيروا ما باتَّفسهم».

ووراء هذه الحقيقة، قيادتك ياسيادة الرئيس التى جعلت الأمنية واقعا والبعيد قريبا، فقد رفعت شعار العلم والإيمان، وجعلت من هذا الشعار نبراسا لعملك، وبالقلم جعلت الحرب تخطيطا لا ارتجالا، وبالإيمان جمعت المؤمنين تحت لوائك جيشا وشعبا في معركة المصير، وأكدت للعالم أجمع أن إيماننا عمل وليس تشدقا.

إن التاريخ سيذكر لك ياسيادة الرئيس أنك حملت المسئولية أمام الأمة العربية جمعاء، وأنك جمعت

كلمتها بسياستك الحكيمة واستقطبت طاقاتها الخلاقة، ويوم أخذت القرار وأشعلت الشرارة انطلق الجنود المصريون والسوريون يؤازرهم مارد عربى من الإمكانيات المنطقة مدة ربع المنطقة مدة ربع منسق ومخطط عادت للوجوه كريات صلاح

نخبة من زهرة نن ومضوا إلى ملة المسئوليات

ريج الأبطال، لأرواح شهدائنا أننا ماضون على حقق كل مراحل سيادة الرئيس.. كما عاهدناك أن نمضى وراءك يوم وضعت القرار نؤكد هذا العهد من جديد فى مراحل التطوير والانطلاق.. والله أكبر والعزة لمصر تحت قيادتكم الرشيدة، والله أكبر والعزة للعرب بسيادتكم الحكيمة». ويشرفنا ياسيادة الرئيس ياصانع النصر وصاحب القرارين الجريئين فى مستقبل هذه الأمة، أن أقدم لكم باسم القوات الجوية جنودا وضباطا نسرها وهو رمز القوات الجوية تأكيدا لهذه البيعة.. وفقكم الله.. والله ولى التوفيق.

وكشف الفريق مبارك سرا جديدا من أسرار حرب أكتوبر فى ٤ يوليو ١٩٧٤ حين قال: «إن قواتنا الجوية قامت بإجراء بعض التعديلات على الطائرات الحربية بما فى ذلك تغيير نوع التسليح حتى تصبح كمقاتلة، أو كمقاتلة قاذفة بنفس الكفاءة المطلوبة فى كل نوع على حدة، وقد ظهرت ثمار تلك خلال عمليات أكتوبر، وتحققت حرية المناورة فى تحويل مهمة تشكيل من واجب مقاتلات إلى مقاتلات قاذفة». وأضاف: «إن هذه التعديلات أدخلت بالاعتماد على الإمكانيات المحلية وابتكارات طيارينا، وبذلك أمكن زيادة تسليح طائراتنا، وزيادة كفاءتها، وإعطاء مدى للطائرة أطول مما كانت عليه، كما أمكن ابتكار طرق أخرى أدت إلى سرعة تنفيذ المهام وسرعة إعطاء الإنذارات المبكرة، وسوف يظل تطوير الطائرة مستمرا بصفة دائمة لأننا نعرف أن المعركة لم تنته بعد، وبذلك علينا الاستعداد الدائم والعمل المتواصل».

وقال قائد القوات الجوية: «إن هناك صناعات حربية بدأت، وهناك تطوير لهذه الصناعات يمكن لها أن تمدنا إلى حد ما بقطع الغيار اللازمة لسلاحنا الجوى محليا». وتحدث الفريق مبارك عن دور قواتنا الجوية في حرب أكتوبر فقال:

«لقد برزت الجهود الذاتية في مجال إعداد الطيارين وتدريبهم الشاق على تدمير أهداف العدو، وكانت حرب الاستنزاف فرصة للتعامل مع العدو والوقوف على نقاط قوته وضعفه».

وبدأت الضربة الأولى يوم ٦ أكتوبر بعدد من الطائرات يزيد على ٢٠٠ طائرة، وكانت المفاجأة مذهلة لأن طائراتنا طارت على ارتفاع منخفض جدا بفضل مهارة طيارينا، ويفاجأ العدو في عمق سيناء بضرب أهدافه الحيوية، ومطاراته، ومركزه الرئيسي، ومركز الشوشرة، ومواقع صواريخ أرض – جو، وبإيجاز حققت الضربة بخاحا لم يكن متوقعا.

وقال الفريق مبارك:

«إن العدو فقد توازنه لخسائره الفادحة في الأيام الأولى، وجاءنا يوم ١٤ أكتوبر بعدد يصل إلى ٥٠ ميراج وفانتوم، وتدخلت قواتنا الجوية معه بعدد مماثل في أكبر معركة جوية استغرقت ٥٠ دقيقة، ويومها تكبد العدو خسارة ١٧ طائرة، وعندما عمد إلى ضرب مطاراتنا كان يفاجأ بطلعات من نفس المطار بعد ساعات قليلة بفضل سهر رجال المهندسين.

وأصبحت طائرات العدو تتحاشى الدخول فى معارك مع طائراتنا، حتى كان يوم ١٧ أكتوبر حين وضح أن تعزيزا أجنبيا دخل قواتهم وظهرت طائرات جديدة، وطيارين جددا، ولم يؤثر هذا في عزائم الرجال، واستمروا يخوضون المعارك بكل حماس، وبلغ ما أسقطوه يومي 19 و ٢٠ أكتوبر ١٨ طائرة.

وعندما صدر قرار وقف إطلاق النار واستمر العدو في عدوانه، استمرت طائراتنا في ضربه حتى كف عن القتال يوم ٢٤ أكتوبر حيث أسقط له في هذا اليوم ٥ طائرات ـ ميراج».

واختتم الفريق مبارك حديثه بقوله:

«عندما يحين الوقت المناسب سيعلم الشعب أننا جادون دائما في الوصول بالقوات الجوية إلى المستوى المناسب». وقد أعلن الفريق محمد حسنى مبارك في ٣٠ أكتوبر ١٩٧٤ بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية:

«أن بعض معارك أكتوبر الجوية ستظل محل دراسة أمام الجيل القادم، وقد حقق عدد من الطيارين ٦ و٧ طلعات في اليوم الواحد ضاربين بذلك الرقم القياسي، كما استمرت بعض المعارك مدة خمسين دقيقة في حين أن

الزمن القياسي هو ١٠ دقائق».

و تحدث الفريق مبارك عن الكفاءة القتالية للطيارين، فقال:

«إن بعض طيارينا استطاعوا إسقاط الفانتوم بطائرات الميج ١٧ ، رغم أن الميج ١٧ بكل المقاييس الفنية والعسكرية أقل من الفانتوم كفاءة وسرعة وتجهيزا».

وأكد أننا توصلنا إلى بخهيزات هندسية للمطارات والقواعد الجوية المصرية جعلت حلف الأطلنطي يقتبس منها تطوير دشم طائراته.

وقال: «إن دشم الطائرات الموجودة الآن في مصر تفوق ما مايحتاجه بناء آلاف الأهرامات».

وقال: «إن القوات الجوية ألصق بها وزر أحداث نكسة ٢٧ ، لكن كان دورها في معارك ٧٣ مشرفا ومشهودا وأظهر جهد القوات الجوية خلال ٧ سنوات».

وقال: «إن يوم القوات الجوية هو يوم الاحتفال بوصول أول ٣ نسور مصرية إلى مطار «ألماظة» يوم ٢ نوفمبر ١٩٣٢.

وقال قائد القوات الجوية:

«إن عمل القوات الجوية ضد العدو في ٦٧ بدأ يوم ١٥ و ١٨ يونيو.. وخلال حرب الاستنزاف توالت الاشتباكات الجوية وظلت المعارك سجالا بين قواتنا وقوات العدو. ويشهد التاريخ أن نسورنا حققوا بطولات فردية تمت في السماء من أجل حماية مصر وسماء مصر..

كان تدريب الطيار يأخذ الاهتمام الأول.. أعداد الطيارين تزايدت، وأعداد المطارات والقواعد الجوية تضاعفت من أجل أن تنشر ستارة الحماية الجوية فوق مصر.. بكل هذا أنهى طيارونا أسطورة القوة الإسرائيلية الجوية وانتهت معها قصة الذراع الإسرائيلي الطويلة...

مقاتلاتنا الجوية قامت بمعاونة القوات البحرية ودمرت بعض القطع البحرية المعادية.. طائرات الهليوكبتر.. قامت بعمليات نقل إبرار خلف خطوط العدو، وأثناء الثغرة قاموا بعمل جسر جوى لقوات الجيش الثالث، وعلى مدى ١٧ يوما قتال قامت مقاتلاتنا القاذفة بعمليات جوية مكثفة مازالت محل دراسة وتخليل أمام

الجيل القادم.. لقد قدمنا أساليب مبتكرة للقتال الجوى.. أرقاما قياسية للطلعات وصلت من ٦ إلى ٧ طلعات يوميا لكل طيار، بينما الزمن القياسي من ٣ إلى ٤ طلعات.. بعض المعارك استمرت ٥٠ دقيقة بينما الزمن المحدد ١٠ دقائق للغارة الجوية.

لقد خاض أبطالنا معارك شرسة ومكثفة كان العدو يدفع فيها بأعداد من ٦٠ إلى ٨٠ طائرة.. أمكننا الإقلاع بأعداد مماثلة لهذه الطائرات وأسقطنا عشرات الطائرات للعدو في الغارة الواحدة بطائرات الميج ٢١ أمام الفانتوم والميراج.

ولقد كانت هناك شهادات أخرى لقواتنا الجوية تبين بطولاتهم الحقيقية في حرب أكتوبر ومنها شهادة الكاتب الأستاذ محمد عبدالمنعم الذى أرخ على مدى سنوات طويلة لحروب مصر من خلال موقعه بجريدة الأهرام قبل أن يصبح مستشارا صحفيا للسيد رئيس الجمهورية.

يقول الأستاذ محمد عبدالمنعم في إحدى مقالاته

الشهيرة بالأهرام:

«يصف أحد ضباط المدرعات الإسرائيلية نتيجة القذف الجوى لتشكيل من الطائرات المقاتلة المصرية فيقول: «كانت القنابل تنهال من كل حدب وصوب. وسمعت أصوات جنودنا يصرخون «إنها الطائرات المصرية» .. وهنا قفزت من مدرعتي وأنا في حالة أشبه من الدوار، وفي نفس ذلك الوقت الذي سقطت فيه أولى قنابل الطائرات المصرية على الأرض هنا وهناك.. شعرت بحروق شديدة في كل جزء من جسمي، واندفعت أجرى صوب الجسر فرأيت أربع طائرات ميج تنقض فوق رؤوسنا، فالتصقت بالسد الترابي المقام على الضفة الشرقية للقناة كي أحتمي به .. وعلى الفور شاهدت القنابل تسقط والصواريخ تنهمر على الموقع.

وعندما وصلت إلى الجسر أدركت أنها مذبحة، فقد شاهدت أشلاء رجالنا مبعثرة بين السد الترابي وأحد البولدوزورات المشتعلة بالنيران.. وقمت بنفسي بعد ذلك بإخلاء الجنود الجرحي إلى المستشفى الميداني، وعلى



السادات أشاد بقيادة حسنى مبارك للقوات الجوية وكان مثالا لمصر التضحية والثبات والصمود .

أحد التلال الصغيرة شاهدت العديد من نقالات الجرحى والقتلى تكسوها الأغطية.. وإذا مارفع المرء الغطاء الذى يغطى الجسد المسجى فوق النقالة فإنه كان يرى فى أحد الأطراف أحذية حمراء، أو خضراء أو سوداء.. وإذا مارفعها من الطرف الآخر للمحفة فقد كان يرى شعورا شقراء، أو شهباء أو سوداء.. ولقد كنت أشعر بخوف مميت من أن أرفع أحد هذه الأغطية فقد كان يحت كل منها صديق لى...

عندما قرأت هذه السطور، أحسست أنها شهادة من العدو لرجال قواتنا الجوية، ولو أنه لايصح أن نزهو بالدماء وأشلاء القتلى الذين تحدث عنهم هذا الضابط الإسرائيلي، خاصة بالنسبة لدولة مصر التي تتطاول حضارتها إلى أعماق التاريخ، ولكن ما حيلتنا ونحن نعيش عصرا لايفهم غير القوة ونواجه عدوا يذهب إلى ذروة الصلف وامتهان الغير عندما يحقق نصرا، ثم إلى ذروة الاستضعاف واستدرار مشاعر العطف من الجميع عندما تأتى ساعة القصاص.. نعم لقد كان هناك قصاص عندما تأتى ساعة القصاص.. نعم لقد كان هناك قصاص

بين قواتنا الجوية وبين إسرائيل عامة، وسلاحها الجوى بصفة خاصة، لقد تآمرت إسرائيل في عام ١٩٥٦ مع سلاحي الجو البريطاني والفرنسي، واستطاعت طائرات هذه الدول الثلاث أن تخرج سلاحنا الجوي من المعركة. وكان الجرح أدمى في يونيو ١٩٦٧ عندما جاءت الطائرات الإسرائيلية وحدها هذه المرة وبشجاعة التجربة الأولى عندما كانت تقف بجانبها قوات إنجلترا وفرنسا لتدمر طائراتنا مرة أخرى وهي رابضة بلا حركة فوق أراضيي مطاراتنا، وقواعدنا الجوية، ولم يحدث في التاريخ أن أسيىء فهم الرجال كما أسأنا فهم رجال الطيران المصرى بعد حرب ١٩٦٧، لقد نجحت الضربة الإسرائيلية في هذا اليوم المشئوم وتم تدمير جميع طائراتنا تقريبا، ودون انتظار، أو دراسة، أو روية أشرنا إليهم بأصبع الاتهام رغم أن المسألة \_ وكما سنعلم ذلك قريبا بعد انتهاء أعمال لجنة تقصى أسباب الهزيمة -كانت أبعد من ذلك بكثير، وكانت قواتنا الجوية وقواتنا المسلحة كلها هي نفسها ضحية النكسة كما أشار بذلك

الرئيس السادات.

حتى فى أحلك الأوقات خلال العدوان الثلاثى فى ١٩٥٦ وعندما بدأت عملية إبرار القوات الإنجليزية والفرنسية إلى أرض بورسعيد، انشقت السماء فجأة عن عدد من طائرات الميج المصرية تقاتل الطائرات الإنجليزية والفرنسية وقوات الإبرار معلنة روح المقاومة، وأن مصر لم ولن تمضى هكذا وبهذه السهولة.

وفي يوم ٥ يونيو نفسه، لم يكن هناك سرب من أسراب المقاتلات المصرية، ورغم أن جميع مطاراتنا وقواعدنا الجوية كانت كما يقول الفنيون «مغلقة للعمليات» بسبب سيطرة الطائرات الإسرائيلية على سماء تلك المطارات ، رغم ذلك لم يخل سرب واحد من هؤلاء الرجال الذين نجحوا في الإقلاع بطائراتهم في مهام انتحارية أشبه بطلعات طياري «الكاميكاز» اليابانيين، وقاتلوا العدو قتالا غير متكافئ.. وانضموا بمحض إرادتهم إلى الطابور العظيم للشهداء.

وما أن وصلت إلينا الطائرات الجديدة حتى قفز داخلها

طيارونا وراحوا يقاتلون العدو بلا توقف ابتداء من 10,18 يوليو سنة 10,18 حتى أكتوبر ١٩٧٣، ولعل القارئ يندهش عندما يعلم أنه في يوم ١٤ يوليو سنة ١٩٦٧ قام الطيران المصرى بحوالي ٢٥٠ طلعة قتال فوق العدو في سيناء، وظلت طائراتنا تضرب مواقعهم حتى آخر ضوء من هذا اليوم، ثم خرجت مرة أخرى مع أول ضوء في اليوم التالي وظلت طائراتنا تهاجم المواقع الإسرائيلية بقسوة وشراسة، وانسحبت معها أعداد كبيرة من الإسرائيليين هربا، وأجريت بالفعل بعض المحاكمات في صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب هذا الهروب إزاء أول عمل عسكرى حقيقي لنا.

CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND

ولقد كانت سنوات النضال الحقيقة لسلاحنا الجوى هى تلك السنوات الست من عام ١٩٦٧ إلى عام ١٩٧٣، كانت المهمة حتمية وضرورية، وكانت الوسائل المتاحة غير كافية تماما، وأيقن رجال قواتنا الجوية أنه لاسبيل إلا المتاح بين أيديهم من أسلحة ومعدات ثم قبل كل شيء الاعتماد على الله.

كانت طائراتهم كلها سوفيتية الصنع وبحكم طبيعة الأراضي في الاتحاد السوفيتي وكونها أراض شاسعة مترامية الأطراف فإن الجانب الأكبر من طائراته يتميز بالقدرة الهائلة على العمل والقتال على الارتفاعات الشاهقة، ولكن ليس أبدا على الارتفاعات المنخفضة.. إذ ليس من المعقول أن يستطيع أى خصم مهاجمة السوفيت جويا على ارتفاع منخفض... وعندئذ وبسرعة تامة، أخذ رجالنا يبحثون ويطورون ويجرون التعديلات اللازمة على الطائرات المتاحة بين أيديهم لتناسب المهمة الحتمية التي لابد من تنفيذها، وبجانب التعديلات الفنية كانت هناك التدريبات الصعبة القاسية والرائدة في نفس الوقت لأنه لم يكن هناك في الاتخاد السوفيتي نفسه، أو في أي دولة أخرى من استخدم هذه الطائرات وتدرب عليها بالأسلوب الجديد الذي كان لابد لنا أن نسلكه في معركتنا القادمة، وفي إطار مسرح العمليات المحلى بالمنطقة، وباختصار تام نقول: «إن الطائرات كانت مصممة للعمل على الارتفاعات العالية، وكان علينا أن نقاتل بها على ارتفاعات منخفضة.. وفي ذلك الكثير».

ويضيف الأستاذ محمد عبدالمنعم قائلا: «لذلك وبسبب صعوبة هذه التدريبات والتعديلات الجديدة التى أدخلناها على مانملك من طائرات، كان أن سقط من بين رجالنا عدد من الشهداء راحوا في صمت تام خلال عمليات البحث عن آفاق جديدة لما نملك من أسلحة ومعدات، ويزيد من صعوبة المرحلة أن هؤلاء الرجال كانوا يتدربون ويقاتلون في نفس الوقت فلقد كانت اختراقات العدو الجوية لأراضينا تكاد تكون يومية.

وتستمر الملحمة بصمت العظماء ودون أى بادرة يأس أو تردد، ويستطيع رجال قواتنا الجوية في يوم ٩ ديسمبر ١٩٦٩ أن يسقطوا أول طائرة فانتوم في قتال جوى، ويستمر التدريب والعمل والاستشهاد وصمت العظماء حتى مجيء العيد في ٦ أكتوبر ٧٣ فتخرج التشكيلات الجوية تخلق على ارتفاعات منخفضة متجهة إلى أهداف

العدو الحيوية داخل سيناء وبسرعات محددة، ومن المجاهات مختلفة، وفي لحظة واحدة، كانت جميع طائراتنا فوق تلك الأهداف التي سبق تحديدها، والتدريب عليها تدريبا شاقا استمر آ سنوات كاملة وبضعة أشهر وأياما، ثم انقض طيارونا على أهدافهم يردون دينا قديما «سمعنا وصفا صادقا له في أول هذه المقالة» عندئذ فقط انكسر «الصمت اللاسلكي» الذي التزم به طيارونا منذ إقلاعهم من قواعدهم حتى وصلوا إلى أهداف العدو في أعماق سيناء، وعندئذ فقط انكسر أيضا الصمت العظيم الذي استمر آ سنوات كاملة.. وأربعة أشهر ويوما واحدا.. وآ ساعات.

وهناك أيضا شهادة الفريق علاء بركات وهو أحد أبطال الطيران في حرب أكتوبر، والفريق علاء بركات من مواليد عام ١٩٣٥، وقد تخرج من الكلية الجوية في دفعة فبراير ١٩٥٩، وكان الرئيس مبارك يعمل بهيئة تدريس القوات الجوية منذ عام ١٩٥٩ حتى عام ١٩٥٩ وهو كبير المعلمين بها.

وقد اشترك الفريق علاء بركات في حرب ١٩٥٦ وهو يقود الطائرة «الميتيور» الإنجليزية الصنع، وخاض حرب

١٩٦٧ على الطائرة الميج ١٩، ثم اشترك في حرب الاستنزاف قائدا للواء مقاتلات قاذفة «سوخوي».

ولقد دخل الفريق علاء بركات كلية أركان الحرب بعد حرب الاستنزاف وتخرج فيها في شعبة العمليات الجوية رئيسا لقسم المقاتلات القاذفة والتي اشتركت مع المقاذفات في الضربة الجوية الأولى لحرب أكتوبر، وقد شارك في التنفيذ وأثناء الحرب، وكان يتابع المقاتلات القاذفة حجت إشراف قائد القوات الجوية الفريق حسني مبارك.

ثم تولى رئاسة أركان القوات الجوية عام ١٩٨٥، وفي منتصف أبريل ١٩٨٧ أسند إليه الرئيس حسنى مبارك قيادة القوات الجوية، ثم أصبح بعد ذلك سفيرا لمصر في أسبانيا.

ويؤكد الفريق علاء الدين بركات على أن الضربة الجوية الأولى كان لها الدور الرئيسي في الانتصار، وأن مبارك

منع تكرار كارثة الطيران عام ١٩٦٧ في حرب أكتوبر. كما يؤكد الفريق علاء الدين بركات على أن القوات الجوية قد لعبت دورا مهما وخطيرا في حرب أكتوبر، فالذى تحقق في أكتوبر كان ثمرة عرق وجهد ودم ٦ سنوات.. فقد بدأ الإعداد للحرب بعد ١٩٦٧ مباشرة، فتم تصوير الأهداف المنتظر التعامل معها، حيث قام المختصون بإعداد ماكيتات لها ونماذج عن نفس الأبعاد، وقامت القوات الجوية بإجراء تدريبات جادة وقاسية عليها بحيث بدت أولى العمليات التي قام بها الرجال في الحرب ـ وهي الكلية الجوية الأولى في السادس من أكتوبر ــ تبدو لهم وقتها كما لو كانت عملية تدريبية.. فقد اعتادوا هذه الأعمال في تدريبهم بحيث أصبح جزءا من حياتهم، ولعل هذا من أهم أسباب نجاح الضربة الجوية الأولى والتي حققت حوالي ٩٦٪ من النتائج المنشودة منها، وبناء على هذا النجاح الساحق لم يكن هناك أي داع للضربة الجوية الثانية.

إن القوات الجوية كانت مفتاح نصر أكتوبر، فقد أتاحت

الفرصة لقواتنا البرية كى تعبر وتختل أرضا بدون أى تدخل من القوات الجوية الإسرائيلية.

وقد أكد الفريق علاء الدين بركات أن القوات الجوية فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد حققت كل المهام التى كلفت بها بنجاح وفاعلية، وتمكنت من شن الضربة الأولى التى أفقدت القوات الإسرائيلية توازنها.

وأكد أن القوات الجوية قد حققت خلال تلك الحرب المهام التي كلفت بها وعلى أعلى مستويات الأداء.. فقامت جنبا إلى جنب مع قوات الدفاع الجوى لحماية مجالنا الجوى وقواتنا بمسرح العمليات والتصدى للسلاح الجوى الإسرائيلي الذي كان يطلق عليه ذراع إسرائيل الطويلة حيث أمكن شل فاعلية هذا السلاح، كما قامت القوات الجوية بتقديم المعاونة الجوية الفعالة للقوات البرية والبحرية سواء في شكل معاونة جوية نيرانية بمهاجمة أهداف العدو، أو معاونة في مجال نقل القوات المنقولة جوا، أو معاونـة تلك القـوات بإمـدادها بمعلومات الاستطلاع الجـوى، والعلامة البارزة هنا أن

القوات الجوية خلال تلك الحرب و يحت قيادة الرئيس محمد حسنى مبارك، وفى ظل الحماس الفياض لرجالها كانت تطالب دائما بمزيد من المهام والجهد. وإيمانا من القيادة السياسية والعسكرية للدور الحاسم للقوات الجوية فقد حظيت قواتنا الجوية منذ عام ١٩٧٣ باهتمام بالغ لدعم وتطوير قدرتها سواء فى مجال التزود بطائرات وأسلحة حديثة أو تطوير برامج التدريب والإعداد للطيارين والفنيين والإدرايين بما يجعل تلك القوات قوات عصرية وقادرة على القيام بدورها المرسوم فى إطار استراتيجيتنا العسكرية بفاعلية ونجاح.

وأخيرا فإن هناك شهادة الفريق طيار أحمد نصر قائد القوات الجوية.

والفريق طيار أحمد نصر قائد القوات الجوية كان في حرب ١٩٦٧ قائد السرب (الميج ٢١) في قاعدة «إنشاص» الجوية.. أما في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر ٧٣ فكان قائد اللواء الجوى الميج ٢١.

وقد تخرج في الكلية الجوية المصرية دفعة فبراير



الرئيس حسنى مبارك والفريق طنطاوى وزير الدفاع والفريق طيار أحمد نصر قائد القوات البجوية فى احتفال تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية يوليو ١٩٩٣.

۱۹۵۳، وبعد تسعة أشهر خاض معركة ۱۹۵۳ كطيار مقاتلات. كما قاد الميج ۱۰ والميج ۱۷، وفي حرب يونيو ۱۹۲۷ قاد الميج ۲۱ وفي حرب أكتوبر قاتل معاركه بالميج ۲۱.

وقد قاد الفريق أحمد نصر أول لواء جوى من الطائرات الفانتوم التى حصلنا عليها من أمريكا، ثم تدرج فى المناصب العسكرية القيادية حتى أسندت إليه رئاسة كل من شعب التدريب والتفتيش والعمليات بالقوات الجوية. وفى ١٥ أبريل عام ١٩٨٧ اختير رئيسا لأركان القوات الجوية، وفى ١٧ أبريل عام ١٩٩٠ أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة حسنى مبارك قرارا بإسناد قيادة القوات الجوية المصرية إليه.

وقد أشاد الفريق أحمد نصر بكفاءة النسر المقاتل المصرى فى حرب أكتوبر والتى كان من شأنها انتزاع ثقة العالم فيه.

وقد أشار إلى تخطيم الأرقام القياسية فى الحرب فكان معدل طلعات الطيار الواحد ٦ طلعات على حين يبلغ أقصى معدل ٣ طلعات فقط. كما أكد على أن الطيار المصرى نجح فى إسقاط طائرتين معاديتين فى طلعة طيران واحدة.. وأن هذه الكفاءة حققت ٩٨٪ من المستهدف فى الضربة الجوية الأولى فى حرب أكتوبر مما دفع القيادة إلى إلغاء الضربة الثانية التى كان مقررا القيام بها بعد ساعتين من الضربة الأولى.

## \* \* \*

وبعد ...

فحين تأتى الذكرى العشرون على حرب أكتوبر المهرا، موفى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا، سوف يستعيد الرئيس حسنى مبارك ذكريات الفريق حسنى مبارك واللحظات المجيدة فى تاريخ مصر .. ضربة الطيران المصرى فى أكتوبر .

وسوف يتساءل الرئيس بينه وبين نفسه ..

لماذا لا تتكرر الضربة الجوية في أكتوبر .. في كل المجالات ؟!

RECOGNIST CONTROL CONTROL OF THE POST OF T

لماذا لا تكون هناك ضربات أخرى ضد الإرهاب .. والتطرف والتضخم ومشاكلنا الاقتصادية التي تزايدت عبر عشرين عاما ؟!

وسوف يبحث الرئيس عن إجابة ..

ونحن مسئولون جميعا معه في البحث عن الإجابة.. وأن نشاركه في تحقيقها وترجمتها إلى حيز الوجود ..

فما أحوجنا إلى «طلعة» حضارية جديدة تعبر بمصر إلى المستقبل المشرق!

محمودفوزى



Constal Organization of the Markoute Charge of the

## القمرس

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ٣     | قدمــــة                     |
|-------|------------------------------|
| ٩     | الفصـــل الأول               |
| ٣٥    | الفصــل الثانيالفصــل الثاني |
| ٥٩    | الفصل الثالث                 |
| 1.4   | الفصــل الرابعل              |
| 1 2 9 | الفصل الخامس                 |

رقم الايداع م ٩٣ / ٨٨١٥ 1.S.B.N. 977-264-189-5

مطابع زمزم مهندس يوسف عن العاشر من رمضنان



كيف التقى أنور السادات بحسني مبارك لأول مرة عام ١٩٥٠ في مطار العريش ؟! وماذا دوّن السادات في أجندته الصغيرة عن الطيار الملازم ثان حسني مبارك ؟! وما هو الحوار الذي دار بين الرئيس السادات وحسني مبارك قبل أن يعينه نائبا لرئيس الجمهورية؟! وكيف تلقى حسنى مبارك هذه المفاجأة؟! وماذا كان ,ده على السادات؟! وأين كان اللواء طيار حسني مبارك يوم ٥ يونيو ١٩٦٧؟! وما هي المهمة التي كان مكلفا بها ؟! وما هي أسباب النكسة من وجهة نظر حسني مبارك؟! وكيف هزم حسني مبارك إسرائيل جويا بالتليفون قبل حرب أكتوبر؟! وكيف رد حسني مبارك الصاع صاعين لإسرائيل بعد أن اخترقت طائرة العدو مجالنا الجوي عند مطار «السخنة» ؟! ولماذا تم إلغاء الضربة الثانية التي كان مقدرا أن ْ تحدث بعد ٢٠ دقيقة من الضربة الأولى ؟! وكيف استطاعت الطائرة الهليوكبتر المصرية أن تسقط الفانتوم الإسرائيلية في سابقة لم تحدث في تاريخ الحروب العسكرية؟! وما هي شهادة الفريق محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى في أكتوبر عن الدور الحقيقي لحسني مبارك في الضربة الجوية لحرب أكتوبر ؟! كل هذه الأسئلة الهامة وغيرها يجيب عليها هذا الكتاب الذي بين يديك للكاتب الصحفى القدير محمود فوزى.

« الناشير »

48